

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

طبعسة خاصسة تصدرها الدار المصرية اللبنانية ضمن مشروع مكتبة الأسرة

# العجوز والبحر آرنسٹ هیمنجوای نوبل ۱۹۵۲

ترجمة: د. غبريال وهبه





# مهرجان الفراعة للجميع ٩٨ مكتبة الأسرة برعاية السيحة سوزان مبارك (أعمال إبداعية/نوبل)

الناشر: الدار المصرية اللبنانية

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية وزارة الثقاقة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم وزارة التنمية الريفية

المُجِلس الأعلى للشباب والرياضة التنفيذ: الهيئة المعرية العامة للكتاب العجوز والبحر ارنست هیمنجوای

ترجمة د. غبريال وهبة

الغلاف

للفنان جمال قطب

الإشراف القني:

للفنان محمود الهندى

المشرف العام

د. سیمیر سیرحان

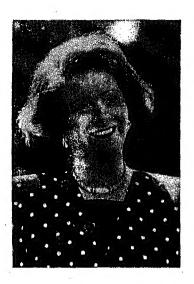

ومسازال نهسر العطاء يتدفق، تتفجر منه ينابيع المعرفة والحكمة من خلال إبداعسات رواد النهضسة الفكرية المصرية وتواصلهم جيلاً بعد جيل \_ ومازلنا نتشبث بنور المعرفة حقا لكل إنسان ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة في كل بيت.

شبّت التجربة المصرية «القراءة للجميع» عن الطوق ودخلت «مكتبة الأسرة» عامها الخامس يشع نورها ليضىء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب في متناول الجميع ويشهد العالم للتجربة المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو تجربة رائدة تحتذى في كل العالم الثالث، ومازلت أحلم بالمزيد من لاليء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمي تترسخ في وجدان أهلى وعشيرتي أبناء وطنى مصر المحروسة، مصر الفن، مصر التاريخ، مصر العلم والفكر والحضارة.

سوزان ميارك



# على سبيل التقديم

تواصل مكتبة الأسرة ٩٨ رسالتها التنويرية وأهدافها النبيلة بريط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات الأخرى، لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى في مواكبة عصر المعلومات والمعرفة.

د. سمیرسرحان



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





344

رجلاً أضنته الشيخوخة يعمل بالصيد وحده في مركب شراعي صغير في مجرى الخليج . لم يظفر حتى الآن بأية سمكة منذ أربعة وثمانين يوماً مضت .

وفى الأيام الأربعين الأولى كان برفقته صبى ، بيد أنه بعد مرور أربعين يوماً بلا صيد انبرى والدا الصبى يقولان له : إن الرجل العجوز لا شك قد أصابه النحس ، وهذا أسوأ ما يُبتلَى به إنسان من حظِّ سيِّىء . انصاع الصبى لأوامرهما ، فذهب ليعمل في مركب آخر ، وفاز من أول أسبوع بثلاث سمكات من الأنواع الضخمة .

مسَّت كبد الصبى لوعة حزن وهو يرى العجوز يجىء كل يوم بمركبه خاوياً ، وكان دائم الذهاب إليه ليعاونه فى حمل لفات الحبال والأسلاك أو خطاف رفع الأسماك والرمح المستخدم فى طعنها ، أو الشراع الملتف حول . صارى المركب . . كان الشراع المرقع بقطع قماش من أكياس الدقيق يبدو وهو ملفوف كأنه عَلَم للهزيمة والإحباط ، والخيبة المستمرة الدائمة .

كان الرجل العجوز نحيلاً تنتشر التجاعيد العميقة في أنحاء وجهه. وقد ظهرت على وجنتيه بثور سمراء من سرطان الجلد الحميد الناشىء من انعكاس أشعة الشمس على مياه البحر في هذه المنطقة الاستوائية . . امتدت

البثور على جانبى وجهه بشكل واضح ، وبدت على يديه ندوبٌ عميقة من جراء تعامله مع الأسماك الثقيلة ، وتقييدها بالحبال . . لم يكن هناك نَدَبُّ١١) واحد حديث ، إذ كانت الندوب جميعها قديمة مثل التآكل الذي تحدثه عوامل التعرية في صحراء جدباء لا تعرف الأسماك .

كل شيء فيه يتصف بالقدم ، ما عدا عينيه اللتين كانتا بنفس لون البحر، ويطل منهما المرح وعدم اليأس .

وبينها كانا يتسلقان الضفة المنحدرة ، حيث سحبا المركب وألقيا مراسيه هناك ، قال له الصبى :

ـ سانتياجو . . يمكنني أن أرافقك ، وأعمل معك مرة أخرى . لقد حصلت على بعض النقود .

كان العجوز قد عَلَم الصبيّ كيف يصطاد الأسهاك ، وقد تعلّق الغلامُ به وأحبه .

فقال له العجوز:

\_كـــلاً .

واستطرد قائلاً :

ـ أنت تعمل في مركب ابتسم الحظُّ لأصحابه . امكث معهم .

الكن تذكر كيف ظللت فيما مضى سبعة وثمانين يوماً بدون أن يجود علينا البحر بشىء ، ثم اصطدنا أسهاكاً ضخمة كل يوم طوال ثلاثة أسابيع؟

<sup>(</sup>١) النَدَبُ : أَشَرُ الجُسْنِ .

قال العجوز:

ـ نعم أذكر ذلك .

ثم أضاف:

\_ أعرف أنك لم تتركنى بسبب ارتيابك فى عمل غير مؤكد ، وبدون نتائج مضمونة .

\_إنَّ أبي هو الذي جعلني أتخلى عنك ، وأنا صبيٍّ يجب على أن أطيعه . فقال العجوز :

\_أعرف . . هذا شيء طبيعيٌ تماماً .

\_ إنه ليس على قدر كبير من الإخلاص والوفاء بالعهد .

قال العجوز:

ـ كلا . . ولكننا نتحلى بالإخلاص والوفاء ، أليس كذلك ؟

فقال الصبى:

۔نعسم،

وواصل حديثه:

\_ أيمكننى أن أُقدم لك قدحاً من الجعّة فى الشرفة (كانت محلاً وحانة على قطعة من الأرض شبه مستوية فى محاذاة البحر ) ثم نأخذ المعدات إلى البيت .

فقال العجوز:

\_ ولم لا ؟ إننا صيادون من أبناء مهنة واحدة .

جلسا فى الشرفة ، وراح كثير من الصيادين يهزَءُون من العجوز ، ولم يُشِرُ ذلك غضبه . نظر إليه قُدامَى الصيادين فى أستى وحُزن . بيد أنهم لم يُظهروا ذلك ، وتحدثوا بأدب عن التيار المائى الذى يجرف شباكهم وحبالهم فى الأعماق ، وعن الطقس الجيد ، وعمَّا شاهدوه فى حياتهم مع البحر.

كان الصيادون الذين ظفروا بصيد طيب فى ذلك اليوم على أهبة الاستعداد بعد أن أعملوا سكاكينهم فى أسهاك « المزلين » الضخمة لإعدادها للبيع ، ونقلوها تمكدة بطولها على ألواح من الخشب ، حيث مَلها الرجال وساروا بها وهم يترنحون ذات اليمين وذات اليسار إلى بيت الأسهاك فى انتظار الشاحنة المثلجة الكبيرة لتحملها إلى السوق فى «هافانا » .

أما أولئك الذين اصطادوا أسهاك القرش ، فقد مضوا بها إلى مصنع «القرش» فى الناحية الأخرى من الخليج الصغير ، حيث يرفعونها بمجموعة من الحبال والبكرات لتوضع فوق كتلة خشبية ، وتُنزع أكبادها ، وتُقصل زعانفها ، وتُسلخ جلودها ، وتُقطع لحومها إلى شرائح للتمليح .

وحين تهب الريح من الشرق فإنها تحمل معها عبر الميناء تلك الرائحة المنبعثة من مصنع « القرش » .

ولم يكن هناك فى ذلك اليوم سوى رائحة ضعيفة ، حيث غيرت الريح التجاهها مبتعدة صوب الشهال ، ثم تضاءلت تدريجيًّا ، فكان الجو منعشاً لطيفاً ومشرقاً فى الشرفة .

نادي الصبي العجوز:

ــ سانتياجو .

كان العجوز تمسكاً بقدحه وهو يحتسى « الجَعَّة » سابحاً بخياله عبر سنوات عمره العديدة التي مضت ، فقال :

۔نعبم،

ـ أو يمكنني أن أذهب لأحضر لك بعض السردين من أجل الغد؟

كلا . . اذهب والعب « البيسبول » . . أنا ما زلتُ قادراً على التجذيف، وسيلقى روجيليو بالشباك .

\_وددتُ أن أذهب لأجيئك بالسردين ، وإذا كان لا يمكنني أن أصطاد معك فلا أَقَـلٌ من أن أخدمك بطريقة ما .

فقال العجوز:

- لقد اشتريت لي قدحاً من « البيرة » .

وأضاف قائلًا :

ـ لقد أصبحت الآن رَجلًا .

استفسر الصبى قائلًا:

\_ كم كان سنى حين أخذتنى في الزورق لأول مرة ؟

ـ خمسة أعوام ، وكذَّت تلاقى مصرعك عندما ظفرت بسمكة ضخمة مفعمة بالحياة والقوة ، وأوشكت أن تحطم الزورق إلى شظايا . . أو يمكنك أن تتذكر ؟

ما زلت أذكر أن ذيلها راح يضرب بعنف ، مُوجِّهاً صفعاته ولطهاته بقوة ، ومحدثاً ضجة داوية ، والمقاومة العنيدة تتخاذل تحت وطأة ضربات

هراوتك . وأذكرك حين ألقيت بي إلى مقدمة المركب حيث كانت لفات

هراوتك . وادكرك حين الفيت بى إلى مقدمة المركب حيث كانت لفات الحبال المبتلة قابعة هناك ، وشعرت بالمركب بأجمعه يهتز ويرتجف ، وسمعت الضجيج عالياً وأنت تضرب السمكة بهراوتك كأنها توجه ضربات عنيفة متكررة بالفأس نحو شجرة لقطعها ، وكانت رائحة الدم تملأ المكان حولى .

ـ أتتذكر ذلك حقًّا ، أم تراه مجرد ما رويته لك ؟

بل أتذكر كل شيء منذ أول مرة خرجنا فيها معاً .

تطلع إليه العجوز بعينيه اللتين سَفَعَتْهُمَ الشمس (١) وتطل منهما الجرأة والثقة بالنفس والحنان ، وقال :

ـ لو أنك كنت ابني لصحبتك لنغامر معاً:

ثم استطرد:

ـ ولكنك تنتمي لأبيك وأمك ، وتعمل في مركب جالب للحظ الحسن .

- هل أجيئك بالسردين ؟ إننى أعرف من أين آتيك بأربعة من طُعْم الأسماك أيضاً ، .

ـ لدى ما تبقى منه اليوم . لقد وضعته في الملح داخل الصندوق .

ـ دعنى أزودك بأربع قطع من الطُّعم الطازج.

قال العجوز:

ـ بل قطعة واحدة .

<sup>(</sup>١) سفعتهما الشمس: لفحتهما لَفْحاً يسيراً.

لم يفقد الرجل الأمل والثقة قَـط ، بل لقد أنعشها هبوب النسيم العليل.

انبرى الصبى قائلاً:

\_أُحْضِرُ اثنتين .

وافق الرجل العجوز.

\_أَوَ لن تسرقها ؟

فقال الصبي:

ـ لا تثريب عليّ إذا سرقتهما من أجلك ، ولكنني اشتريتهما .

قال العجوز:

\_أشكرك .

كان الرجل من البساطة والتواضع حتى لم يثر ذلك دهشته ، ولم يكن الأمر مخزياً بالنسبة له ، ولم يجد فيه مساساً بكبريائه .

ثم قال:

ـ هذا التيار يبشر بغد طيب .

فسأله الصبي:

\_إلى أين أنت ذاهب ؟

\_ سأذهب بعيداً لأعود مع الرياح حين تغير اتجاهها . أريد أن أغادر البحر قبل أن يمد الفجر لسانه الدقيق .

عندئذ قال الغلام:

\_ سأحاول أن أجعل الذي أعمل معه يذهب بعيداً .

ثم أكمل حديثه قائلاً:

\_حتى إذا أمسكتَ بصيد ضخم يمكننا أن نهرع إليك لمعاونتك .

\_ ولكن صاحبك لا يحب أن يتوغل بعيداً في البحر .

فقال الصبي:

-أجل .

ثم أردف:

- ولكننى سأرى شيئاً لا يستطيع أن يراه مثل طائر بحرى يتعقب فريسته في البحر ، وهكذا أحمله على الخروج بعيداً سعياً وراء « دولفين » .

\_ هل عيناه من الضعف إلى هذا الحد؟

ـ نعم ، بل يكاد يكون أعمى .

فقال العجوز:

ـهذا غريب.

ثم أضاف:

ـ إنه يسير أبداً بِتَـوَّدَة كالسلحفاة ، وهذا هو الذي يطفىء نور العينين.

\_ ولكنك طالما رحَلْتَ كالسلحفاة عبر شاطىء « البعوض » لسنوات عدة، ولم تزل عيناك سليمتين .

- ـ إنني عجوز عجيب .
- \_ ولكن ، أما زِلْتَ قويًّا حتى الآن كى تصطاد سمكة ضخمة ؟
  - ـ أعتقد ذلك ، وهناك حيل عديدة .
    - \_ قال الصبى:
    - ـ دعنا نأخذ المعدات إلى البيت .

### ثم قال:

- وهكذا يمكننى أن آخذ الشبكة الصغيرة الأطرحها ابتغاء صيد السردين.

لقد التقطا المعدات من المركب.

حمل العجوز الصارى فوق كتفه ، وحمل الصبى الصندوق الخشبى وبه الحبال الملتفة المجدولة ذات اللون البنى ، والخطاف والرمح وقصبته . أمّا الصندوق المحتوى على الطُّعم فقد كان عند مؤخرة المركب ، ووضعت إلى جانبه المراوة التى كانت تستخدم لإخضاع الأسماك الكبيرة وقهرها .

ومع أن أحداً لن يسرق من الرجل العجوز شيئاً ، فإنه كان من الأفضل نقل الشراع والحبال الثقيلة إلى البيت ؛ لأن النّدي يُنزل أضراراً بها .

أما الخطاف والرمح فقد كانا لا يغريان أحداً بالاستحواذ عليها إذا ما تركهما في المركب ، غير أنه آثر نقلهما إلى البيت برغم أنه كان واثقاً تماماً من أن السكان المحليين لن تمتد أيديهم إليه لتسرقه .

سارا في الطريق معاً ، وصعدا إلى الكوخ الذي يقيم فيه الرجل العجوز ، ودَلَفًا من بابه المفتوح .

أنزل العجوز الصارى الذى يلتف حوله الشراع ، وأسنده إلى الجدار ، ووضع الصبى الصندوق والمعدات الأخرى بجانب الصارى الذى كان يضارع فى امتداده طول الحجرة الوحيدة التى يتكون منها الكوخ .

كان الكوخ مصنوعاً من جذوع أشجار النخيل الملكى الصلبة الضارب لونها إلى البياض ، ويوجد بالداخل سرير ، ومائدة ، ومقعد واحد ، ومساحة صغيرة من الأرض المكسوة بالتراب يطهو العجوز فوقها طعامه على الفحم النباتي . أما الحوائط الداخلية البنية فقد كانت مكسوة بألياف متشابكة من سعف النخيل ، وعلق فوقها صورة ملونة للقلب المقدس ، وأخرى للعذراء ، وكانتا بقايا تذكارية من زوجته التي غادرت دنيانا . وفيها مضى كانت هناك صورة لها ذات ألوان باهتة معلقة على الحائط ، غير أنه أنزلها من فوق الجدران ؛ لأنه كلها نظر إليها كانت تحمل إليه إحساساً بالوحدة والغربة الموحشة ، ووضعها على رف في ركن خلف قميصه النظيف .

سأله الصبى:

\_ماذا عندك لتأكله ؟

\_وعاء من الأرز الأصفر بالسمك . هل لك في قليلٍ منه ؟

-كلا ، سآكل في بيتي . هل أوقد لك النار ؟

ــ كلا ، سأوقدها بنفسى فيها بعد ، أو ربها أتناول الأرز بارداً . .

\_ هلا سمحت لى بأخذ الشبكة الصغيرة ؟

-بلاريب.

لم تكن هناك شبكة صغيرة ، والصبى مازال يذكر متى باعاها ، غير أنه كان يروق لهما أن يقوما بهذه التمثيلية كل يوم متخيلين أنها مازالت موجودة . كما لم يكن هناك وعاء من الأرز الأصفر بالسمك ، وكان الصبى يعلم ذلك أيضاً ، تذكر العجوز أن الغد سيكون اليوم الخامس والثمانين الذى يمضى بدون أن يظفر بصيد ، فقال للصبى :

\_ خمسة وثمانون . . رقم يجلب الحظ !

ثم أكمل حديثه قائلاً:

\_أتُّحب أن تراني أحصل على سمكة يفوق وزنها ألف رطل؟

قال الصبي:

ما خد الشبكة الصغيرة وأمضى طلباً للسردين . وأنت هَلاَّ جلستَ في الشمس أمام مدخل الكوخ ؟

ـ نعم . عندي جريدة الأمس ، وسأقرأ صفحة « البيسبول » .

لم يكن الصبى يعلم ما إذا كانت جريدة الأمس حقيقة أم أنها مجرد خيال أيضاً ، ولكن العجوز أخرجها من تحت الفراش وقال مفسراً :

\_لقد أعطاني « ببريكو » إياها في الحانة .

فقال الصبي:

ـ سأعود عندما أحصل على السردين ، وسأحتفظ بنصيبك ونصيبي معاً

فى الثلج ، ويمكننا أن نتقاسمهما فى الصباح ، وحين أعود تستطيع أن تخبرنى بأنباء ( البيسبول ) .

- \_إن فريق « اليانكي » لا يمكن أن ينهزم .
- \_ ولكنني أخشى عليه من هنود « كليفيلاند » .
- ـ كن واثقاً يا بني « اليانكي » فَكَّـرْ في « ديهادجو » العظيم .

فقال الصبي:

- \_ أخشى من نمور « ديترويت » وهنود « كليفيلاند » .
- كن يقظاً وإلا فستخشى أيضاً من حُمر « سينسيناتي » وبيض «شيكاجو».
  - ـ ادرس ذلك وأخبرني حين تعود .

وفاجَاتُهُ العجوز بقوله:

\_ أُوتظن أن علينا أن نشترى ورقة يانصيب تنتهى برقم خمس وثبانين ؟ فغداً هو اليوم الخامس والثبانون .

قال الغلام:

\_يمكننا أن نفعل ذلك .

ثم أضاف قائلاً:

\_ ولكن ماذا عن رقم سبع وثهانين الذى سجلت فيه رقمك القياسى فى الصيد؟

- أستطيع أن أطلب واحدة .

- الورقة الواحدة ثمنها دولاران ونصف ، فَمِمَّن نقترض ذلك المبلغ ؟

ـ هذا سهل ميسور ، يمكنني دائها أن أقترض دولارين ونصفا .

\_ إننى مستطيع ذلك أيضاً ، غير أننى لا أحاول أن أقترض ، ففي أول الأمر تقترض ثم لا تلبث أن تتسول .

قال الصبي:

ـ فلتلتهب حماساً . أيها العجوز .

ثم أردف قائلاً:

\_ تذكر أننا في شهر سبتمبر .

قال العجوز:

- نعم . . الشهر الذي تأتى فيه الأسماك الكبيرة .

ثم انثنى يقول:

م أمَّا شهر مايو ففي مقدور أي إنسان أن يكون فيه صياداً .

وهنا انبري الصبي قائلًا:

ــ إنى ذاهب الآن سعياً وراء السردين .

وحين عاد الصبى وجد العجوز يغط في النوم وهو جالس على مقعده ، وقد انتقلت الشمس إلى الضفة الغربية من «إقيانوس» السهاء .

أمسك الصبى ببطانية عتيقة من مخلفات الجيش ، وجذبها من فوق الفراش ونشرها على ظهر المقعد ، وفوق كتفى العجوز .

كانتا كتفين عجيبتين ، تتميزان بالقوة برغم أنها عتيقتان .

كها كان عنقه قويًّــا أيضاً ، وكادت الغضون والتجاعيد تختفى حينها كان العجوز نائهاً وقد تدلى رأسه إلى الأمام .

أما قميصه فقد كان مرصعاً بِرُقَع كثيرة ، حتى أصبح يُهاثل شراع مركبه ، وبهت ألوان تلك الرقع إلى مختلف درجات الألوان تحت وطأة وهج الشمس.

وبدا رأس العجوز وهو مغلق العينين كأنها قد خلا من معالم الحياة .

كانت الجريدة ترقد فوق ركبتيه وقد أبقاها في مكانها ثقل ذراعه.

كان العجوز حافى القدمين حين راحت نسمات المساء تداعبه حانية فى رفق ولين .

تركه الصبي هناك ، وحينها عاد ألفاه ما زال نائهاً كما تركه .

وضع الصبي يده على إحدى ركبتي العجوز وصاح به:

ـ استيقظ أيها العجوز .

فتح العجوز عينيه ، ثم عاد بعد هنيهة إلى واقعه من أحلامه البعيدة .

ارتسمت على وجهه ابتسامة ، ثم سأل الصبي :

أجاب الغلام:

.. بالعشاء ، وسنتناوله معاً .

ـ لست في منتهى الجوع .

ــ هيا . . تعالَ وكُلُ ، لا يمكنك أن تخرج إلى الصيد وأنت جَـوْعان .

\_معك حق ، وعليَّ أن أتناول الطعام فعلاً .

استوى العجوز واقفاً على قدميه ، وأمسك بالجريدة وطواها . ثم بدأ يطوى البطانية .

فإذا بالصبي يصيح به:

ـ دع البطانية حول كتفيك .

ثم أردف قائلاً:

ـ لن تخرج للصيد أبداً دون أن تتناول طعامك طالما بقيت أنا على قيد الحياة .

فقال العجوز:

ـ إذن عِشْ طويلًا ، واعتنِ بنفسك .

ثم سأل الصّبِيّ :

\_ماذا سنأكل ؟

أجابه الغلام:

ـ فُولًا وَارِزاً ، وموزاً مقليًّا ، وبعضاً من اليَخْني .

وكان الصبى قد جاء بذلك الطعام من الشرفة فى عمود ذى وعاءين معدنيين ، وأخرج من جيبه مجموعتين من أدوات المائدة ، كل منهما مكون من سكين وشوكة وملعقة ملفوفة فى منديل من الورق .

سأله العجوز:

\_من أعطاك هذه الأشياء؟

أجاب الصبي:

\_مارتين . . صاحب المحل .

\_ يجب أن أشكره .

فقال الغلام:

\_لقد شكرته في حينه ، ولست في حاجة إلى أن تشكره مرة أخرى .

قال العجوز في حماس:

\_سأهديه لحم بطن سمكة كبيرة في يومٍ مَّا ، ألم يفعل ذلك معنا أكثر من مسرة ؟

أجاب الصبي:

\_أعتقد ذلك .

\_ يجب على إذن أن أعطيه شيئاً أكثر من لحم بطن سمكة ، إنه يهتم بنا كثيراً .

ـ وأرسل لنا قدحين من البيرة .

\_ أعرف . ولكن هذه في زجاجات وتسمى « بيرة هاتوى » ، وسأعيد إليه الزجاجتين الفارغتين .

فقال العجوز:

- هذا منتهى اللطف منك .

ثم أردف:

- أُونتناول الطعام ؟

فتحدث إليه الصبي برقة ودماثة وكرم:

\_سألتك هذا .

ثم أضاف قائلاً: .

ـ لم أشأ أن أفتح العمود قبل أن تكون متأهباً لتناول الطعام .

فقال العجوز:

\_إنني متأهب الآن .

وأكمل حديثه قائلاً:

- إننى أحتاج فقط إلى فترة لأغسل يديّ فيها .

فكر الصبى ثم سأل نفسه:

- أين مُغْتَسل (١) العجوز ؟ إن صنبور مياه القرية على بعد شارعين من هذا الطريق .

<sup>(</sup>١) المغتسل: الماء الذي يغتسل به .

ثم استغرق الصبى لحظة مفكراً ، ثم قال لنفسه:

ـ كان على أن أحضر له الماء إلى هنا ، وقطعة صابون ، ومنشفة جيدة ، لماذا لم أفطن إلى ذلك ؟ يجب أن أبتاع له قميصاً آخر ، وسترة للشتاء ، وحذاءً من أى نوع ، وبطانية أخرى .

قال العجوز:

-إن اليخني الذي أحضرته ممتاز.

فسأله الصبي:

ـ هـ الله حدثتني عن « البيسبول »!

قال العجوز في سعادة:

- فاز فريق « اليانكي » في مباراة الدورى الأمريكي كما سبق أن قلت .

قال الغلام:

ـ ولكنه خسر مباراة اليوم .

- هذا لا يعني شيئاً . إن « ديهادجو » العظيم متأهب لاستعادة مجده .

ـ ولكنْ لديهم أبطالٌ غيره في الفريق.

ـ طبعاً . ولكن هناك فرق بين « ديهادجو » وغيره . وفي الدورى الآخر بين فريقي « بروكلين » سيفوز ، بين فريقي « بروكلين » سيفوز ، غير أننى أفكر في « ديك سيسلر » وأولئك الأبطال في الملعب القديم .

مانة شاهدتها في حياتي . إن « ديك سيسلر » يطلق الكرة إلى أطول مسافة شاهدتها في حياتي .

\_ أعرف ذلك ، كانت غلطة كبيرة . ومن أدرانا ؟ فربها ذهب معنا ، وعن له بعد ذلك أن يمضى معنا إلى آخر عمرنا .

فقال العجوز:

- وددت أن اصطحب « ديادجو » العظيم في رحلة صيد .

ثم استطرد:

\_ يقولون إن أباه كان صياداً ، لعله كان فقيراً مثلنا فيتفهم وضعنا .

\_ أما والد « سيسلر » العظيم فلم يذله الفقر ، وكان ذلك الوالد يلعب في مباريات الدورى حين كان في مثل سنى .

عندما كنت صغيراً ، كنت أتولى أمر شراع فى سفينة عريضة جدًّا ذات أشرعة وصَوارٍ ، وكانت متجهة إلى إفريقيا ، وقد رأيت سباعاً على الشواطىء فى المساء .

\_ أعرف ، فقد أخبرتني بذلك من قبل .

\_ هل تؤثر أن نتحدث عن إفريقيا أو عن « البيسبول » ؟

فقال الصبى:

\_أعتقد أن «البيسبول» أفضل.

ثم استطرد قائلاً:

- اعتاد فيها مضى أن يجىء أحياناً إلى الشرفة ، ولكنه كان جِلْفاً فظًا . وإذا شرب الخمر كان من الصعب إرضاؤه ، أو التعامل معه . كان عقله مشغولاً بالجياد تماماً مثلها كان يهتم بالبيسبول ، فكان دائهاً يحمل فى جيوبه قوائم بأسهاء الجياد ، وكثيراً ما يذكر أسهاءها فى أحاديثه التليفونية .

#### فقال الصبى:

\_ كان إداريًّا عظيماً يحسن التنظيم ، كان أبي يعتقد أنه أعظم المنظمين .

#### عندئذ قال العجوز:

\_ذلك لأنه كان يجيء إلى هنا في معظم الأوقات.

# ثم استطرد قائلاً:

- \_ لو أن « دوروتشر » استمر يأتي إلى هنا كل عام لاعتقد والدك أنه أعظم المنظمين .
  - \_ من هو أعظم المنظمين حقًّا . . لوكيه أو ميكيه جونثاليث ؟
    - \_ أعتقد أن كلا منهم يضارع الآخر.
      - \_ وأنك أفضل صياد .
    - ـ كلا ، أعرف آخرين أمْهَــر منى .

#### فقال الصبى:

\_كلا . . كيف يتأتى ذلك ؟!

\_ هناك العديد من مهرة الصيادين ، والبعض يُعَدُّ من أعظم الصيادين، ولكن هناك أنت فقط ، فإنك نسيج وحدك .

\_شكراً لك ، إنك تجعلنى سعيداً ، آمل ألا تخرج من البحر سمكة من الضخامة بحيث تثبت أننا مخطئون .

\_ليس هناك مثل تلك السمكة إذا كنت لم تزل قويًّا كما تقول .

قال العجوز معلقاً:

\_ربها لا أكون قويُّــا كما أعتقد .

\_ثم أكمل قائلاً:

\_ ولكنني أعرف كثيراً من الحيل ، وأتحلي بالإصرار والعزم .

\_ عليك أن تتوجه إلى مخدعك الآن لتنام حتى تصمحو نشطاً في الصباح . . سآخذ المعدات معيى إلى الشرفة .

- طابت ليلتك إذن ، سأوقظك في الصباح .

فقال الصبي:

\_إنك ساعتى المنبهة .

وهنا انبري العجوز قائلًا:

- الشيخوخة هي ساعتي المنبهة .

صمت هنيهة ، ثم استطرد قائلاً :

فقال الصبي:

\_ لا أدري .

ثم قال:

.. وكل ما أعرفه أن الأولاد الصغار ينامون في وقت متأخر ثم يروحون في نوم متصل عميق .

هز العجوز رأسه وقال:

\_يمكنني أن أتذكر ذلك حينها كنت صغيراً .

ثم قال:

\_سأوقظك في الوقت المحدد .

\_ إننى لا أحب أن يوقظنى الرجل الذى أعمل معه ، فهذا يشعرنى كما لو كنت أدنى منه .

- أعرف ذلك .

\_ أرجو لك نوماً طيباً أيها العجوز .

انسل الغلام خارجاً . لم يكن هناك ضوء عندما تناولا عشاءهما على المائدة .

خلع العجوز « بنطلونه » ومضى إلى مخدعه فى الظلام . . لف «البنطلون» على الجريدة وكَوَّمَهُ متخذاً منه وسادة لرأسه ، وغطى أسلاك

السرير الزنبركية بالجرائد القديمة ، ونام فوقها بعد أن لف نفسه ببطانيته .

استغرق العجوز فى النوم بعد فترة وجيزة ، وعادت به أحلامه إلى صباه ، وحملته إلى إفريقيا . . إلى شطآنها الذهبية الطويلة ، وضفافها البيضاء التى تبهر العيون ، والأراضى ذات الارتفاع الشاهق الداخلة فى البحر ، وجبالها السمراء التى تكاد تناطح السهاء .

كان يعيش كل ليلة على طول ذلك الساحل ، وهو يسمع فى أحلامه هدير الأمواج ، ويرى فوقها زوارق السكان المحلين قادمة بهم ، وكان يستنشق رائحة القار ونسالة الحبال القديمة فوق سطح المركب الذى استلقى عليه ، ويتسلل إلى أنفه عبير أرض إفريقيا الذى يحمله إليه نسيم الصباح .

وعادة ما كان يصحو عندما يستنشق عبير الأرض ، ويرتدى ثيابه ، ويذهب لإيقاظ الصبى . ولكن عبير الأرض الذى حمله إليه نسيم الصباح استنشقه مبكراً في هذه الليلة ، وعرف ذلك في حلمه ، فاستمر يحلم ليرى القمم البيضاء لجبال الجزر البارزة من البحر ، ثم رأى في حلمه شتى موانىء ومرافىء الكانارى ومراسيها البحرية .

لم يعد العجوز يحلم بالعواصف ، ولا بالأحداث الكبيرة ، ولا بالأسماك الضخمة ، ولا بالمعارك ، ولا بمباريات القوة ، ولا بزوجته .

إنه الآن يحلم فقط بالأماكن والسباع التي كانت تلهو هناك على الشاطىء كما تلهو صغار القطط في الغسق ، كان يحب تلك الأسود مثلما يُحب الصبيّ الذي لم يكن يحلم به قط . استيقظ من نومه بسهولة ، وتطلع من الباب المفتوح إلى القمر ، وفرد بنطلونه وارتداه .

بَالَ العجوزُ خارج الكوخ، ثم مضى صاعداً في الطريق لإيقاظ الغلام.

كان يرتعد من برد الصباح ، ولكنه كان يعرف أنه سيشعر بالدفء ، إذ سرعان ما سيشرع في التجديف عبر البحر .

كان باب البيت الذى يقيم فيه الصبى غير مُوصَد ، ففتحه العجوز ومضى حافى القدمين فى هدوء إلى الداخل . كان الصبى ينام فوق سرير صغير فى أول حجرة ، واستطاع العجوز أن يراه بوضوح عبر الضوء المنبعث من القمر الذى قارب الزوال . أمسك بإحدى قدميه برفق ، وظل ممسكاً بها حتى صحا الصبى، واستدار ناظراً إليه .

أوماً إليه العجوز بتحية الصباح .

تناول الصبى « بنطلونه » من فوق المقعد المجاور للسرير ، ثم جلس على الفراش ليرتدى « بنطلونه » .

انسلَّ العجوز خارجاً ، وتبعه الصبى . كان النوم لا يزال يداعب أجفانه، فوضع العجوز ذراعه حول كتفى الغلام وقال :

ـ أنا آسف .

فقال الصبي:

\_كلا . . لا داعى للأسف! إن هذا ما يجب أن يفعله أي رجل .

سارا عبر الطريق إلى كوخ العجوز وسط الظلام . كان هناك رجال حُفاة الأقدام يتحركون وهم يحملون صوارى مراكبهم .

وحين وصل الصبى والعجوز إلى الكوخ ، حمل الصبى حبال الصيد في السلة ، والرمح والخطاف ، وحمل العجوز الصارى فوق كتفه .

التفت الغلام إلى العجوز وسأله:

\_ أتُريد قدحاً من القهوة ؟

\_ سنضع المعدات في المركب ، ثم نحتسى بعض القهوة .

وحصلا على قهوة باللبن من دكان يفتح أبوابه في الصباح الباكر ليقدم خدماته للصيادين .

ابتدأ الصبى ينتبه الآن بعد أن فارق النوم عينيه ، برغم أنه لم يزل يشق عليه أن يتخلى عن النوم .

سأل الصبي صاحبه:

\_كيف نمت أيها العجوز ؟

فأجابه العجوز:

\_ نومة طيبة جـــ أا يا « مانولين » . إننى أشعر اليوم بالثقة .

فقال الصبى:

\_ وأنا أيضاً أشعر مثلك بالثقة . والآن يجب أن آتى بنصيبك ونصيبى من السردين ، وأن أزودك بالطعم الطازج أيضاً . إن الصياد الذى أعمل معه يحمل معداتنا بنفسه ، إنه لإ يحب أن يحمل له أحد أى شىء .

حينثذ قال العجوز :

- نحن مختلفان ، لقد جعلتك تحمل الأشياء عندما كنت في الخامسة من عمرك .

فقال الغلام:

\_أعرف ذلك . . سأعود حالاً . . تناول قدحاً آخر من القهوة ، فكل ما نأخذه هنا على الحساب .

ومضى الغلام يسير فوق الصخور المرجانية حافى القدمين صوب الثلاجة حيث يخزن الطُعم .

شرب العجوز قهوته ، وكانت هي كل ما يستطيع أن يحصل عليه منها ، وكان يعلم أنه ينبغى عليه أن يحتسيها ، فمنذ وقت طويل صار الطعام مصدر إزعاج له ، فلم يعد يحمل معه أية وجبة غذائيه . كان معه زجاجة ماء يضعها في حَنِيَّة المركب ، وكان ذلك هو كل ما يحتاج إليه في يومه .

عاد الصبى الآن ومعه السردين والطعم ملفوفين في إحدى الجرائد.

سارا معاً صوب المركب وهما يشعران بالحصى الذى يفترش الرمال تحت أقدامهما العارية ، ولم يلبثا أن رفعا المركب ودفعاه حتى انزلق فوق الماء .

\_حظًّا سعيداً أيها العجوز!

فقال له الرجل:

ـ حظًّا سعيداً.

ثَبَّتَ العجوز مجذافيه في موضعها ، وانحنى إلى الأمام، وبدأ يجذف خارجاً من المرفأ تحت جنح الظلام ، كانت هناك زوارق من الشواطىء الأخرى تشق طريقها إلى البحر .

كان العجوز يسمع صوت مجاذيفها وهى تضرب صفحة الماء وتدفعه ، و إن لم يكن يراها الآن ، حيث توارى القمر خلف التلال . وقد يتحدث أحدهم أحياناً وهو في قاربه ، غير أن معظم الزوارق كانت صامتة ، اللهم إلا صوت ارتطام المجاذيف بالماء .

وما كادت الزوارق والمراكب تغادر الميناء حتى تفرقت مبتعدة عن بعضها البعض ، وكل منها يسعى نحو البقعة التى يأمل أن فيها سمكاً وفيراً في المحيط .

كان العجوز يعرف أنه قد عقد العزم على أن يتوغل بعيداً ، وها هو ذا يخلف وراءه رائحة الأرض ، وراح يضرب الماء بمجذافيه صوب رائحة المحيط فى الصباح الباكر الصافى .

شاهد العجوز الوميض الفوسفورى المنبعث من أعشاب الخليج حين كان يجذف فوق تلك البقعة من المحيط التى يُطلق عليها الصيادون « البئر العظيمة » حيث يوجد عندها عمق مفاجىء يصل إلى سبعائة قامة . وعندها تتجمع الأسماك بسبب الدوامة التى يحدثها تيار الماء هناك ، وعندها نجد تجمعات من سمك القريدس ، وسمك الطعم ، وأحياناً قطعاناً مائية من الحبّار في الثقوب العميقة ، وهي تطفو قريباً من السطح ليلاً حيث تعذى عليها جميع الأسماك التي تطوف متجولة حول البئر .

إن العجوز يستطيع وسط الظلمة أن يحس بمقدم الصباح ، وبينها كان يجذف إذ سمع صوتاً مهتزًّا مرتعشاً ، كالذى يخلفه السمك الطائر وهو يغادر الماء ، وتلك الحَسْهَسَة التي تطلقها أجنحته الصلبة القوية وهو يرتفع علقاً في الجو تحت جنح الظلام .

كان مغرماً بالأسماك الطائرة فهن صديقاته الأثيرات وسط المحيط . . كان يشعر بالأسى والشمجن من أجل الطيور ، وخاصة طيور « الخَرْشَة »

المائية الرقيقة السمراء التى كانت دائمة التحليق فوق الماء باحثة عن رزقها بدون أن تظفر بشىء . واستغرق فى التفكير . . إن الطيور تعيش حياة أقسى من حياتنا نحن البشر ، فيها عدا الطيور السارقة والطيور الضخمة الثقيلة الوطأة . لماذا خُلقت الطيور الصغيرة بهذه الرقة ، والمحيط بهذه القسوة؟ إن المحيط رقيق ورائع ، ولكنه يستطيع أن يكون قاسياً ويتغير على هذا النحو فجأة ، ومثل تلك الطيور المحلقة تغوص وتتصيد . . إنها بأصواتها الرقيقة الحزينة أرق من أن تواجه البحر .

كان العجوز دائم التفكير فى البحر ويسميه « لا مار » كها اعتاد الناس أن يسموه بالإسبانية عندما يعشقونه . وفى بعض الأحيان ينعته أولئك الذين يحبونه بأشياء سيئة ، ولكنهم برغم ذلك يقال إنهم يتحدثون عنه كها لو كانوا يتحدثون عن أنثى .

أما شباب الصيادين الذين يستخدمون العوامات كمنصات عائمة لحبال صنانيرهم وشباكهم ، والذين لديهم زوارق مزودة بمحركات آلية ابتاعوها حينها كانت أكباد أسهاك القرش تغل كثيراً من النقود ، فإنهم عندما يتحدثون عن البحر يقولون بالإسبانية « إل مار » فيجعلونه مذكراً لا مؤنثاً (وهو مذكر في اللغة الإسبانية) . وكانوا يتحدثون عنه كمنافس أو كمجرد مكان أو حتى كعدو لدود .

ولكن العجوز كان يفكر فيه دائماً كأنثى ، وكشىء يمنح هدايا عظيمة أو يحتبسها محتفظاً بها لنفسه ، وإذا صدرت منها أمور وحشية أو خطرة مؤذية فإنها لأنها لا تتهالك نفسها .

كما أنه كان يعتقد أن للقمر تأثيره على البحر كما يؤثر على المرأة .

ظل العجوز يجذف بثبات بدون أن يستشعر جهداً منذ أن احتفظ بسرعة مناسبة ، وكان سطح المحيط مصقولاً كصفحة المرآة ، اللهم إلا بضع دوامات يحدثها التيار أحياناً عرضاً وإتفاقاً . وقد ترك الرجل التيار يضطلع بثلث العمل .

بدأ مصباح النهار ينبلج فرأى العجوز أنه قد أوغل في البحر متجاوزاً ما كان قد قدَّره لنفسه أن يجتازه حتى هذه الساعة .

وهمس لنفســه:

\_ لقد سبرت أغوار الآبار السحيقة طوال أسبوع كامل بدون أن أظفر بشيء.

وواصل العجوز الحديث مع نفسه:

\_ اليوم سأقتفى آثار قطعان « البينيت » ( سمك استوائى من فصيلة التونة) والبكورة ( ستمك بتحرى كبير من فصيلة السقمرى ) فربها ظفرت بسمكة كبيرة معهما .

وقبل أن يكتمل ضوء الصباح أعد العجوز ما لديه من الطعم ، ومضى قدماً مع التيار ، وها هو ذا الطعم الأول وصل إلى عمق أربعين قامة ، والثانى إلى خمس وسبعين ، أما الثالث والرابع فقد ألقى بها إلى عمق سحيق في الماء الأزرق . . مائة قامة . . ومائة وخمس وعشرين قامة .

وكان كل طُعم معلقاً مقلوباً رأساً على عقب ، وقد ربط وحِيكَ بعناية حول الخطاف وساقه الموجودة داخل اللحم . فى حين كان الجزءُ المنحنى البارز من الخطاف وسنه الحاد مُغَـطَّى بالسردين الطازج . وفى رأس كل

سردينة خطاف مزدوج له طرف في كل عين ، بحيث يتكون من ذلك نصف

لم يكن هناك جزء من الخطاف لا تحس فيه أية سمكة كبيرة بنكهته الحلوة، ومذاقه الطيب.

حلقة حول الفولاذ الناتيء.

كان الصبى قد أعطاه سمكتين صغيرتين طازجتين من التونة ، وقد علقها العجوز كريشتين في حبال الصيد الغائرة في العمق السحيق .

أمَّا الحبلان الآخران فينتهى أحدهما فى الماء بنبات أزرق ذى سوق مدادة، والآخر بسمك أصفر صغير السن من سمك سليمان ، كان العجوز قد استخدمها من قبل ، ولكنها كانا مازالا فى حالة طيبة . ووضع معها سرديناً من طراز ممتاز ليعطيها نكهة طيبة ، ويكسبها جاذبية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

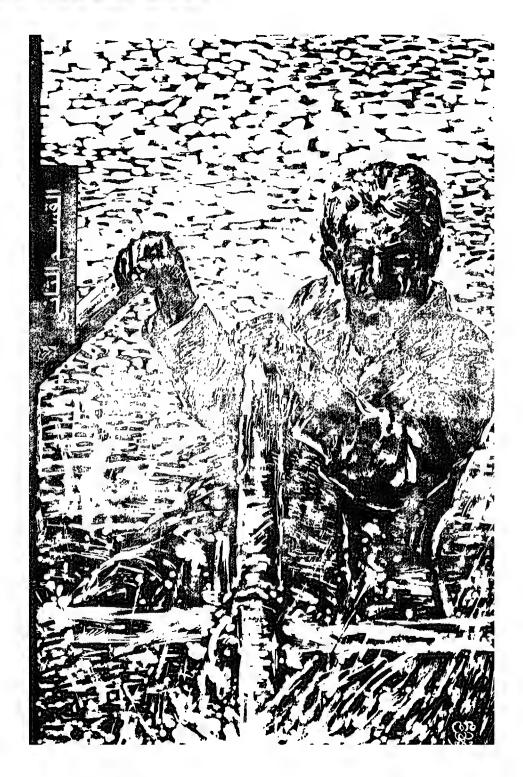



كل حبل من حبال الصيد في سُمْكِ قلم رصاص كبير ، وقد ثبت به عصاً خضراء بأنشوطة ، بحيث إن أية جذبة أو لمسة تصيب الطعم تكون كفيلة بتحريك العصا ، وجعلها تغطس

فى الماء . وكل حبل معه لَفَّتَان ، يبلغ طولها ٢٤٠ قدماً ، ويمكن تثبيتها بإحكام فى لفات أخرى إضافية ، حتى يمكن عند الضرورة أن تجذب إحدى الأساك ما يبلغ عمقه ألفاً وثانائة قدم من الحبال .

وراقب العجوز اهتزازات العصيى الثلاث ، وراح يجذف برفق لكى يحفظ لكل حبل غوره . وازداد الضوء وضوحاً ، وأوشكت الشمس أن تبرز من خدرها .

أشرقت الشمس من وراء البحر فاستطاع العجوز أن يرى بقية القوارب متناثرة فوق سطح الماء حتى الشاطىء .

ثم ارتفعت الشمس فى السماء ، وسقطت أشعتها على صفحة الماء ، وانعكست متألقة كالفضة على عينى العجوز فآلمته ، واستمر يجذف بدون أن ينظر إلى سطح البحر ، واكتفى بمراقبة حركات حباله فى الأعماق السحيقة، وأحكم الرجل مواضعها ، بحيث يهبط كل طعم إلى المستوى الذى يريده له تماماً انتظاراً لأى سمكة تندفع نحوه . أما غيره من

الصيادين، فإنهم يتركون حبالهم للتيار يعبث بها ، حتى إنها أحياناً قد تكون على عمق ثلاثبائة وستين قدماً وهم يظنون أنها هبطت إلى ستمائة قدم .

استغرق العجوز في التفكير وهو يقول في نفسه:

- إننى أحتفظ بمواقع ما ألقى به من طُعم بدقة ، غير أن الحظ قد تخلى عنى، ولكن من يعلم ؟ لعله يحالفنى اليوم ، فكل يوم هو يوم جديد . من الأفضل أن يكون الإنسان محظوظاً ، ولكننى أوثر إذا عملتُ عملاً أن أتقنه ، حينئذ إذا جاء الحظ يكون المرء متأهباً لاستقباله .

مرت ساعتان اشتد بعدهما ارتفاع الشمس ، ولم يعد وهجها يؤذى عينى العجوز كثيراً حين ينظر نحو الشرق . . إنه الآن لم يجد سوى ثلاثة قوارب على مرمى البصر بالقرب من الشاطىء .

وقال العجوز في نفسه:

- طوال حياتى آذت شمس الصباح الباكر عينى . ومع ذلك فها زالتا بخير ، وأستطيع أن أُحدق فى الشمس مباشرة عند المساء قبل أن يهبط الظلام، حيث تكون محتفظة ببعض قوتها أيضاً ، أما فى الصباح فهى مؤلمة .

وفجأة رأى العجوز طائراً من الطيور المغردة يحوم فوقه فى السماء مرفرفاً بجناحيه الأسودين الطويلين ، ثم هبط سريعاً وهو ينحدر بجناحيه نحو الماء ، ولم يلبث أن أخذ يحوم فى السماء مرة أخرى .

قال العجوز لنفسه:

-إنه لم يكن يبحث . . بل لقد لمح شيئاً .

جذَّف العجوز في الماء وثيداً وبثبات نحو الموضع الذي كان يحوم حوله

الطائر ، وشق طريقه إلى الأمام مزاحماً التيار فى رفق بدون أن يهمل استقامة حباله فى الماء ، وبأسرع مما كان يفعله إذا لم يكن يحاول تتبع الطائر .

ارتفع الطائر فى الجو ، وحام مرة أخرى باسطاً جناحيه بدون أن يحركها، ثم هبط فجأة منقضًا على الماء ، ورأى العجوز سمكة من السمك الطيار تشق الماء وتقفز خارجة منه ، ثم طفت يائسة فوق سطح البحر .

صاح العجوز:

\_ دلفين . . دلفين ضخم!

أخرج مجذافيه من الماء وأدخلها فى المركب ، وأحضر حبلاً ضغيراً من قاع حنية المركب ، وكان ينتهى بسلك متصل بآخره خطاف متوسط الحجم ثبت فيه طعماً من السردين ، وعقد طرف الحبل فى حلقة مثبتة فى مسار بمؤخرة المركب .

ثم أعد حبلاً آخر ، وزود خطافه بالطعم ، وتركه في حنية المركب .

وعاد يجذف وهو يراقب الطائر الأسود الذى راح الآن يرفرف بجناحيه الطويلين هابطاً إلى قرب سطح الماء .

شاهد الطائر ينقض مرة أخرى وهو يضرب بجناحيه بقوة وضراوة وهو يتبع السمك الطائر . واستطاع العجوز أن يرى نتوء الماء المنتفخة التى رفعها الدلفين الضخم فى حين كان هو والطائر يتعقبان الأسهاك الهاربة ، وكان الدلفين يشق الماء أسفل الأسهاك الطائرة ماضياً بسرعة عندما غاصت الأسهاك.

وظن الرجل العجوز أن سرباً من الدلافين انتشر في الماء ، وأن فسحة

الأمل في النجاة قد ضاقت أمام السمك الطائر . ولم يعد هناك أمل للطائر فقد كانت الأساك الطائرة ضخمة بالنسبة إليه ، وأسرع منه .

ظل العجوز يرقب الأسماك الطائرة وهي تنطلق من الماء المرة تلو المرة ، والطائر يتعقبها من غير طائل .

وحدث العجوز نفسه قائلًا:

ـ لقد ابتعد عنى سرب الأسهاك الطائرة ، وأصبحت الشُقَّة بينى وبينه طويلة ، فهو يتحرك بسرعة كبيرة ، ولكن لعلنى ألتقط سمكة ضالة شاردة، ولعلها تكون ضخمة ، ولا بد أن تكون سمكتى الكبيرة التى أنشدها موجودة في مكان ما .

ارتفعت السحب المنعقدة فوق الأرض حتى بدت كأنها الجبال ، وظهر الشاطىء من بعيد كخط أخضر طويل تطل من ورائه التلال الزرقاء الرمادية.

وأصبح لون الماء أزرق حالكاً مُشوباً بلون أرجوانى ، وعندما تمعن فيه العجوز شاهد بقعاً حمراء من العوالق المكونة من كائنات حيوانية أو نباتية صغيرة معلقة في المياه القاتمة أو طافية فوقها ، والضوء العجيب الذي تبعث به الشمس الآن ، وراقب حباله ليتأكد من أنها مغمورة في أعماق المياه ، وغمرته السعادة وهو يرى مزيداً من العوالق ؛ لأن هذا معناه وجود الأسهاك، وكان الضوء الغريب الذي ترسله الشمس في الماء بعد أن ازدادت علواً في السماء بشيراً بجو طيب يؤكده شكل السحب المطلة فوق الأرض . ولكن الطائر كاد يغيب الآن عن مرمى البصر ، ولم يعد على سطح الماء سوى بضع بقع من طحالب السرجس البحرية التي أحالتها الشمس إلى

اللون الأصفر ، وحيوان البارجة البرتغالية كان طافياً بالقرب من المركب ، وهو حيوان من الأبابيّات ، أعلاه مُشَكَّلٌ كهيئة مثانة هلامية بألوان زاهية كألوان قوس قزح ، وقد تحرك على جنبه ثم استوى فى وضعه الطبيعى . وكان منظره بهيجاً وهو يطفو كفقاعة تمتد خلفها خيوط وشعيرات قرمزية مهلكة عميتة إلى مدى ياردة فى الماء .

ومال الرجل ناحية أحد بجذافيه ، ونظر إلى ما تحت الماء ، فرأى سميكات صغيرة كانت في مثل لون الخيوط والشعيرات ، وكانت تسبح تحت الظل الذي تلقيه الفقاعة في أثناء تحركها وبين تلك الشعيرات القرمزية الميتة ، وكانت تلك السميكات لديها مناعة ضد سم هذه الشعيرات ، ولكن الإنسان لم يكن يتمتع بتلك المناعة ، وعندما تلتصق بعض تلك الخيوط والشعيرات القرمزية اللزجة بأحد الحبال فإن الرجل العجوز حين كان يتعامل مع إحدى الأسهاك فإنه يُصاب بآثار وقروح مؤلمة في ذراعيه ويديه ، كتلك التي يحدثها اللبلاب السام ، أو البلوط السام ، غير أن التسمم من تلك المياه يحدث سريعاً ، وله لسعات السياط .

وكم كانت جميلة تلك الفقاعات المتلونة بألوان قوس قزح ، ولكنها كانت أكثر الأشياء زيفاً في البحر ، وكان العجوز يلذ له أن يشاهد السلاحف البحرية الضخمة وهي تأكلها . واقتربت السلاحف منها عندما وقع بصرها عليها ، وواجهتها من الأمام ، ثم أغلقت عينيها حتى أصبحت خلف غطائها العظمي تماماً ، والتهمت الخيوط والشعيرات وانتهى الأمر . هذا المشهد يجبه العجوز ، كما كان يحب أن يسير فوق ظهور تلك السلاحف على الشاطىء ، بعد أن تهدأ العواصف ، فيستمتع بسماع القرقعة وهو يخطو فوق درقاتها بأخمص قدميه الصلبتين الخشنتين المتقرنتين .

وكان يؤثر السلاحف الخضراء وسلاحف البحر بأناقتها وسرعتها ومنفعتها الكبيرة ، وله صداقة جديرة بالازدراء نحو السلاحف البحرية الكبيرة من ذوات الدروع الصفراء والرءوس الضخمة ، والتى تتصف بالغباء ، وغرابة الغزل الذى يهارسه الذكور نحو الإناث التى تلتهم حيوانات البوارج البرتغالية وهى مغلقة العينين .

لم يكن صيد السلاحف يروق له ، برغم أنه عمل في مراكب صيادى السلاحف سنينَ عدة .

كان يأسف لها جميعاً ، ويشعر بالحزن من أجلها ، حتى السلاحف الضخمة التي يمتد طول درقاتها إلى طول الزورق ، والتي كانت تزن طنًّا .

ومعظم الناس من متحجرى القلوب ، وخلت أفئدتهم من الرحمة والشفقة إزاء السلاحف ، إذ يظل قلب السلحفاة يخفق وينبض عدة ساعات بعد استئصاله من السلحفاة المذبوحة ، ولا يؤثر ذلك فيهم . وكان العجوز يقول لنفسه :

ـ أنا أيضاً لى مثل ذلك القلب ، ولى يدان وقدمان كأيدى وأقدام السلاحف.

كان يأكل بيضها الأبيض ليُكْسِبه قوة ، وكان يأكل السلاحف أيضاً طوال شهر مايو حتى يشتد ساعداه في سبتمبر وأكتوبر ليقوى على مواجهة الأسماك الضخمة خلالهما.

كما كان يشرب قدحاً من زيت كبد القرش كل يوم من البرميل الموجود بالكوخ الذى يضع فيه كثير من الصيادين معداتهم . وهو هناك من أجل كل الصيادين الذين يبتغونه . ويكره أكثر الصيادين مذاق الزيت ، في حين

أن مذاقه ليس أشد قسوة من مرارة الساعة التى ينهضون فيها من مضاجعهم في الصباح الباكر ، كما أن ذلك الزيت دواء ناجع لمقاومة نزلات البرد والإنفلونزا ، فضلاً عن أنه مفيد للأعين .

تطلع العجوز الآن إلى أعلى فرأى الطائر يحوم مرة أخرى ، فقال بصوت عالى :

\_ لقد اكتشف سمكاً .

لم ير العجوز في هذه المرة سمكاً طائراً ، أو سمكَ طُعم مبعثراً على سطح الماء .

وشاهد سمكة صغيرة من نوع التونة تعلو في الهواء ثم استدارت وهوت برأسها في الماء .

كانت سمحة التونة تتألق كالفضة فى وهج الشمس ، وما كادت تعود هابطة إلى الماء حتى برزت أخرى وكثيرات غيرها وهُنَّ يَثِبْنَ فى كل اتجاه ، فأز بد الماء وتحرك مضطرباً ، فى حين كانت أسماك التونة تقفز قفزات عالية وراء سميكات الطعم ، مُحاصِرةً إياها ثم تهبط بها .

وحدث العجوز نفسه قائلًا:

\_ إذا لم تحضِي بعيداً فسأفوز بها .

وجعل يراقب سرب الأسماك الذى جعل لون الماء مبيضًا . وكان الطائر يهبط ويغوص وراء سميكات الطعم التى أجبرت على أن تلوذ بالسطح تلتمس النجاة بعد أن أصيبت بذعر مفاجىء .

وقال العيجوز:

\_إن ذلك الطائر عَوْنٌ كبير لى .

وسرعان ما شعر بالحبل الموجود فى مؤخرة المركب يتوتر تحت قدمه ، حيث كان قد عقد أنشوطة به ، احتفظ بها أسفل باطن قدمه . أسقط مجذافيه فى المركب ، وشعر بثقل سمكة التونة وهى تهتز وترتعش ، فأمسك بالحبل بقوة ، وبدأ يجذبه . . زاد ارتعاش السمكة وهو يولل جذب الحبل ، واستطاع أن يرى ظهرها الأزرق ، وجوانبها الذهبية ، وهى فى الماء قبل أن يطوح بها فى المواء ، ويُسقطها داخل المركب ، ورقدت السمكة فى المؤخرة يعد الشمس ، وكانت مكتنزة ولها شكل الرصاصة ، وأخذت تحملق بعينيها الكبيرتين اللتين يعوزهما الذكاء وهى تصارع من أجل الحياة ضاربة ألواح المركب الخشبية ضربات مرتعشة سريعة بذيلها الدقيق الأملس الناعم .

ضربها الرجل العجوز على رأسها بدافع الشفقة ، وركلها بقدمه ، غير أن جسدها كان لم يزل يرتعد ويرتجف عند مؤخرة المركب .

### صاح العجوز :

- إنها البكورة ( نوع من السمك البحرى الكبير من فصيلة السقمري ) .

## ثم أردف:

- إنها تصلح لأن أصنع من لحمها طعما جميلاً ، إنها تزن نحو عشرة أرطال.

إنه لا يتذكر متى بدأ يتحدث إلى نفسه بصوت عال حينها يكون وحده . كان يغنى إذا ما خلا إلى نفسه في الأيام القديمة ، وكان أحياناً يغنى في

الليل وهو يدير الدفة في المراكب الشراعية وحيدة الصارى ، أو في مراكب صيد السلاحف .

ومن المحتمل أنه بدأ يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حين يكون وحده ، بعد أن تركه الصبي الذي كان يعمل معه .

وعندما كان يهارس الصيد هو والصبى كانا عادة يتحدثان معاً عندما تدعو الضرورة إلى ذلك فقط . . كان حديثها دائهاً في أثناء الليل ، أو في الأحوال الجوية السيئة حينها تواجهها العاصفة . ذلك أنه من الأفضل عدم الحديث في البحر بدون داع ، وكان العجوز يحترم تلك الفضيلة على الدوام .

أما الآن فإنه يتحدث مرات عديدة إلى نفسه مُعرباً عن أفكاره بصوت مرتفع ما دام وحده ، وليس هناك من يزعجه بثرثرته .

تحدث العجوز إلى نفسه بصوت مرتفع قائلاً:

- إذا سمعنى الآخرون أتحدث إلى نفسى بصوت مرتفع فسيظنون أننى عجنون ، ولكننى لما كنت ليس كذلك فإننى لا أبالى . إن أثرياء الصيادين يمتلكون أجهزة الراديو تتحدث إليهم فى مراكبهم ، وتنقل لهم أنباء «البيسبول».

ثم قال لنفسه:

\_ والآن ليس هذا أوان التفكير في « البيسبول » ، بل إنه الوقت الذي أفكر فيه فقط في أمر واحد ، هو ذلك الذي نُحلقت من أجله .

وبدا على العجوز اهتهام جدِّي وهو يهمس:

- قد تكون هناك سمكة ضخمة حول هذا السرب ، لقد التقطت فقط سمكة واحدة شاردة من سرب سمك السقمرى الكبير ، ولكنه رحل بعيداً وسريعاً . إن كل ما يطفو اليوم على سطح الماء يمضى بسرعة فائقة نحو الشال الشرقى ، أيكون ذلك من عادات الأسهاك في مثل هذا الوقت من اليوم ، أم لعلها تكون علامة من علامات الطقس لا أعرفها ؟

لم يكن في استطاعته الآن أن يرى خضرة الشاطىء اللهم إلا قمم التلال الزرقاء التي بدت بيضاء كأنها تَوَّجَتْهَا الثلوج ، كها تراءت له السحب كها لو كانت جبالاً عالية من الثلج فوق القمم .

ازداد البحر قتامة ، وتشكل الضوء على هيئة منشورات ثلاثية في الماء . إن الآلاف التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى من نقاط وبقع العوالق المكونة من كائنات حيوانية أو نباتية صغيرة معلقة قد انْمَحَتِ الآن بتأثير ضوء الشمس الساطعة ، ولم يعد العجوز يرى سوى المنشورات الضوئية التي تبدو ممتدة إلى أعاق سحيقة عبر المياه الزرقاء مع حباله الغائصة فيها إلى مسافة تبلغ الميل عمقاً.

كان الصيادون يطلقون على الأسماك من نوع ذلك السرب اسم « التونة » ولا يميزون بينها بأسمائها الصحيحة إلا عندما يبيعونها في الأسواق أو يعدون منها الطعم .

اشتدت حرارة الشمس الآن ، وأحس العجوز بلسعتها في قفاه ، وشعر بالعرق يقطر ويسيل هابطاً إلى ظهره وهبو يضرب بمجذافيه في الماء .

وحدَّث نفسه قائلاً:

ـ يمكننى أن أدع المركب ينساب مع التيار ، وأخلد إلى النوم بعد أن

أَثْبُتَ أَنشوطة من الحبل حول إصبع قدمى ليوقظنى فى الوقت المناسب، ولكن اليوم يكون قد مضى خمسة وثمانون يوماً ، ولا بد أن أظفر فيه بصيد جيد .

وفى هذه اللحظة لمح ، وهو يرقب حباله ، عصاً من عِصيه الخضر البارزة فوق الماء تنغمس بشدة ، فقال بصوت مسموع :

. نعم . . نعم . .

أخرج مجذافيه من الماء وأدخلهما إلى المركب بدون أن يتزحزح من مكانه . ومضى إلى الحبل فأمسك به فى رفق بين إبهام وسبابة يده اليمنى ، لم يحس أى توتر ولا أى ثقل ، فأمسك الحبل بخفة .

ثم تكرر ما حدث مرة أخرى ، وكانَتْ جَذْبَةً مترددة ، فلم تكن عنيفة ولا خفيفة ، ففهم ما هنالك تماماً .

كانت هناك على عمق ستائة قدم سمكة « مرلين » ( سمك إقيانوسى ضخم ) تلتهم السردين الذى يغطى طرف وساق الخطاف الذى يبرز من رأس سمكة التونة الصغيرة .

أمسك العجوز الحبل بيده اليسرى في رفق وتؤدة ، وحرره من العصا ليجرى بين أصابعه بدون أن تشعر السمكة بأى توتر .

وحدَّث العجوز نفسه قائلًا:

ـ عند ذلك العمق السحيق ، لا بد أن يكون فم السمكة ضخماً .

وأضاف قائلاً:

\_ تناوليها أيتها السمكة . . تناوليها . . أرجوكِ تناوليها . كم هي أسماك

طازجة وأنت على عمق ستمائة قدم فى الماء البارد الحالك السواد . . قُومى بجولة أخرى فى الظلام ، وعودى لتتناوليها .

شعر بجذبة خفيفة رقيقة ، ثم بأخرى أشد منها ، حيث إنه من الصعب أن تخلص رأس السردينة من الخطاف .

ثم لم يعد يشعر بشيء.

قال العجوز بصوت عالى:

ـ تَعَالَىٰ . .

واسترسل قائلًا:

\_ قُومِى بجولة أخرى ، تشمميها فقط . . أليست لليلة ؟ تناوليها الآن ثم ستظفرين بعد ذلك بالتونة جافة وباردة وشهية . . لا تخجلي أيتها السمكة . . تناوليها .

انتظر وهو ممسك بالحبل بين إبهامه وسبابته ، وراح يرقبه ويرقب الحبال الأخرى في نفس الوقت ، لعل السمكة تسبح صاعدة أو هابطة .

ثم جاءت الجذبة الخفيفة الرقيقة مرة أخرى .

فصاح العجوز:

ـ ستأخذها .

ثم قال:

- اللهم أعِنْهَا لتأخذها .

غير أن السمكة لم تأخذها ، بل ابتعدّث عنها . . ولم تعد أصابع العجوز تحس شيئاً .

وقال العجوز:

ـ لا أظن أنها ابتعدت . . الله وحده يعلم . . وقد تكون في جولة . . وربها عانت من أحد الخطاطيف قبل ذلك ، ومازالت تتذكر شيئاً منه .

ثم شعر بلمسة خفيفة في الحبل ، فجرفته السعادة وقال :

ـ لم تكن سوى جولة قامت بها .

وهمس لنفسه:

\_ستتناولها .

غمرته السعادة وهو يشعر بالجذبة الخفيفة ، ثم أحس بشيء ثقيل . . أثقل مما يتصور .

كان ذلك بسبب ثقل السمكة ، فأرخى العنان للحبل ، وجعله ينساب هابطاً إلى أسفل ، وفك معه إحدى اللَّفَتَيْنِ الاحتياطيتين . وبينها كان الحبل يهبط من بين أصابع الرجل العجوز ، كان لا يزال يشعر بالثقل الكبير ، برغم أن الإحساس بالضغط على الإبهام والسبابة كان ضئيلاً .

قال العجوز:

\_ أية سمكة هذه ؟ . . إن الخطاف في جانبي فمها الآن ، وهي تصعد معه إلى أعلى .

ثم فكر بينه وبين نفسه بأنها ستستدير وتبتلعه .

لم يقل ذلك ؛ لأنه كان يعتقد أن الإنسان إذا تحدث عن شيء من الخير مُقبل عليه ، فربها لا يُقبل ذلك الخير أبداً .

كان يعلم مدى ضخامة تلك السمكة ، وفكر في أنها تتحرك في الأعماق المظلمة ، وسمكة التونة تعترض فمها .

وفي تلك اللحظة أحس أن حركة السمكة قد توقفت ، ولكن ثقلها مازال موجوداً .

ثم ازداد الثقل فأرخى العنان للحبل أكثر مما كان . وشدد من ضغط إبهامه وسبابته للحظة ، فشعر بزيادة الوزن ، وأن هناك هبوطاً إلى أسفل .

وقال الرجل:

\_لقد تناولتها . . والآن سأجعلها تأكلها جيداً .

ترك الحبل ينزلق من بين أصبعيه ، فى حين راح يثبت بيده اليسرى الطرف السائب من اللفتين الاحتياطيتين إلى أنشوطة اللفتين الخاصتين بالحبل التالى، إنه الآن على أهبة الاستعداد ، فلديه ثلاث لفائف، احتياطية من الحبال ، طول كل واحدة منها يبلغ مائتين وأربعين قدماً ، بالإضافة إلى اللفة التى يستعملها حاليًّا .

وصاح الرجل:

- كُليها . . كُليها جيداً .

ثم قال:

ـ كليها حتى يخترق طرف الخطاف قلبك ويقضى عليك . اصعدى فى يُسر ، ودعينى أطعنك بالرمح . حسناً . . هل أنتِ متأهبة الآن ؟ هل طال وقت استمتاعك بهائدة الطعام ؟

وصاح عالياً:

ثم جذب الحبل بيديه الاثنتين فاستطاع أن يرفع الحبل إلى مدى ياردة ، ثم أخذ يجذب ويجذب وهو يتأرجح مع كل ذراع بالتبادل مستجمعاً كل قوى ذراعيه وجسده .

غير أنه لم يحدث شيء .

لقد تحركت السمكة مبتعدة في هوادة ، ولم يستطع العجوز أن يرفعها بوصة واحدة .

كان حبله قويًا ، وقد صُنع خصيصاً من أجل الأسماك الثقيلة . أمسك الرجل بالحبل وأسنده إلى ظهره حتى أصبح مشدوداً إلى درجة أن حبيبات الماء كانت تقفز منه ، ثم بدأ يسمع للحبل هَسْهَسَة في الماء ، وكان مازال مسكاً به ، وازداد التصاقاً بمقعد التجذيف وهو ينحنى بكل جسمه في اتجاه مضاد للجذب .

بدأ المركب يتحرك صوب الشجال الغربي-.

وتحركت السمكة بثبات ، وسارا معاً في المياه الهادئة .

كانت بقية الحبال لا تزال تحمل طعومها في المياه ، بدون أن يكون هناك شيء يستوجب العمل .

قال العجوز بصوت مرتفع:

ـ كم وددت أن يكون الصبي معي .

ثم أردف:

\_ إن سمكة تسحبنى ، وأنا الشىء الصغير المسحوب . كان فى إمكانى أن أسرع بجذب الحبل ، غير أن السمكة قد تفلت حينئذ منه . يجب أن أمسك بها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، وأن أرخى لها العنان طالما كان ذلك أمراً من الواجب أن أفعله . . حمداً لله ، إن السمكة تمضى قُدماً ولا تهبط إلى أسفل .

### وأضاف قائلاً لنفسه:

ماذا عسانى أفعل لو أن السمكة قررت أن تهبط إلى أسفل ؟ لست أعلم. ماذا سأفعل لو أنها غاصت فجأة وماتت ؟ لا أدرى . ولكننى سأفعل شيئاً . هناك أشياء كثيرة يمكننى أن أفعلها .

شد العجوز الحبل إلى ظهره ، وراقب ميله في المياه ، في حين كانت المركب تمضى في طريقها نحو الشال الغربي .

ودار بخلد العجوز أن ذلك سيقتله ، إنه لا يمكنه أن يظل على تلك الحال إلى الأبد .

مضت أربع ساعات والسمكة مازالت تسبح بثبات موغلة فى البحر وهى تقطر المركب ، وكان العجوز ملتصقاً بقوة إلى مقعد التجذيف والحبل مشدود إلى ظهره .

#### وقال لنفسه:

ـ كان الوقت ظهراً عندما اصطدتها بالخطاف ، ولم أرها قط .

وكان قد دفع بقبعته المصنوعة من القش بقوة فوق رأسه قبل أن يوقع السمكة في شَرَك الخطاف الذي نصبه لها ، وقد آلم القش جبهته من جراء

احتكاكه بها ، وقد استبد به العطش أيضاً ، فهبط فوق ركبتيه محاذراً ألا يهتز منه الحبل ويرتج ، وزحف قدر إمكانه حتى حنية المركب ، ومَدَّ إحدى يديه لتصل إلى قارورة الماء ، ففتحها وشرب منها قليلاً ، ثم استراح عند الحنية جالساً بين الجزء الأدنى من الصارى والشراع ، وحاول ألاَّ يفكر ، بل آثر أن يوجه كل طاقته إلى الثبات والجلد والصبر .

ثم نظر خلفه فلم تتراء له أية أرض ظاهرة . فقال لنفسه :

.. هذا لا يهم . . فلطالما جئت من « هافانا » ساعة الأصيل فى ضوء الشفق الأهر الذى تتركه وراءها الشمس وهى تنتقل إلى الضفة الغربية من إقيانوس السهاء . ولا تزال أمامى ساعتان قبل أن تغرب الشمس ، وقد تصعد السمكة قبل ذلك ، فإذا لم تفعل فلعلها تصعد عندما يبزغ القمر ، فإذا لم تفعل فلعلها تصعد عندما يبزغ القمر ، فإذا لم تفعل فلعلها تصعد مع شروق الشمس . ليس لدى أية تقلصات فى عضلاتى ، وأشعر أننى قوى . إنها السمكة التى تعانى من الخطاف فى فمها . . ولكن أية سمكة تلك التى تجرنى بهذا الشكل ؟ لا بد أن فمها مغلق بإحكام حول السلك . كم أتُوق إلى رؤيتها ! أوّد أن أشاهدها ولو مرة واحدة فقط حتى أعرف من يقف ضدى .

لم تغير السمكة من خط سيرها ولا اتجاهها طوال تلك الليلة ، كما أدرك العجوز ذلك من مراقبته للنجوم .

اشتد البرد بعد أن غربت الشمس ، وجف عرق الرجل العجوز ، فأحس به بارداً فوق ظهره وذراعيه وساقيه المعروقتين .

وكان قد التقط في أثناء النهار الكيس الذي يغطى به صندوق الطعم ونشره في الشمس ليجف . ولما غربت الشمس ربطه حول عنقه ، وجعله يتدلى فوق ظهره ، ودفع به تحت الحبل الذى كان يلتف الآن حول كتفيه ، فأصبح وسادة للحبل ، ووجد طريقه لينحنى إلى الأمام قبالة حنية المركب ، فكان ذلك مريحاً بالنسبة إليه ، وفى الواقع كان ذلك الوضع أكثر احتمالاً ، ولكنه اعتبره مريحاً تقريباً .

#### وقال لنفسه:

لا يمكنني أن أصنع شيئاً مع هذه السمكة ، وهي لا تستطيع أن تفعل شيئاً معي طالما بقيت على تلك الحال .

ب نهض من مكانه ذات مرة واستوى واقفاً ، وبَالَ من فوق حافة المركب ، وتطلع إلى النجوم ليتحسس طريقه .

وكان الحبل المتدلى من كتفيه إلى الماء يبدو كشريط ضيق متألق من الوميض الفوسفورى .

أبطأ المركب في سيره الآن ، وكانت أضواء « هافانا » تبدو خافتة ، فأدرك أن التيار كان متجهاً بهم صوب الشرق .

### وقال في نفسه:

ـ إذا اختفت أضواء « هافانا » عن ناظرى فلا بد أننا موغلون في اتجاه الشرق .

# ثم استطرد قائلًا:

. لأنه لو كانت السدكة سائرة في الطريق الصحيح لوجب أن أرى أخراء « ماذاذا » لحدة ساعات أخرى .

## وأردف قائلًا :

- إنى لا أعلم كيف ستسفر النتائج بين فريقى « البيسبول » الكبيرين . . كم يكون رائعاً أن أعلم ذلك من جهاز راديو وددت أن أملكه !

ثم عاود الحديث مع نفسه قائلاً:

\_ فكر دائهاً فيها أنت فيه . . فكر فيها تفعله . . يجب ألا ترتكب حماقة . وقال بصوت عالى :

وددتُ أن يكون الصبى معى ليعاوننى ، وليرى ذلك الموقف ، يجب ألاً يبقى المرء وحيداً إذا تقدمت سنه ، ولكن هذا لا يمكن تلافيه .

وهمس العجوز لنفسه:

\_ يجب أن أتذكر تناول التونة قبل أن تفسد ، حتى أحتفظ بنفسى قويًّا. . وتذكَّرْ أنك يجب أن تأكلها في الصباح مهما قلت شهيتك إزاءها. . تَذَكَّرْ .

وفى أثناء الليل ، طاف زوج من الدلافين حول المركب ، واستطاع أن يسمع أصواتهما وهما يتهايلان ويتقلبان ويترنحان ويتقافزان مع قدرته على التمييز بين الصوت الذى يطلقه الذكر ، وصوت الأنثى .

وقال لنفسه:

ما أبدعهما ! إنهما يتلاعبان ويمزحان ، ويحب كل منهما الآخر . . إنهما إخوة لنا ، كالأسماك الطائرة .

ولم يلبث أن شعر بالإشفاق على السمكة الضخمة التي علقت بخطافه.

### وحدث نفسه قائلاً :

- إنها سمكة عجيبة وغريبة! من يدرى كم تبلغ من العمر . لم يحدث قط في حياتي أن ظفرت بسمكة بمثل تلك القوة ، ولا بواحدة تصرفت بهذا السلوك الغريب . . ربها كانت أمكر من أن تقفز . إنها تستطيع أن تدمرني إذا قفزت ، أو إذا هاجمتني هجوماً جاءاً عنيفاً مسعوراً ، أو لعلها تعرضت كثيراً من قبل للخطاطيف فتعلمت من ذلك كيف تقاوم وتقاتل ، ولكن أنّى لها أن تعرف أنها تُنازِل رجلاً واحداً بمفرده ، وأنه رجل عجوز ؟ ترى ماذا يكون حجم تلك السمكة الضخمة ؟ وكم تدر من ربح في السوق إذا كانت ذات لحم طيب ؟ لقد تناولتِ الطُّعْم كسمكة من الذكور ، كها تسحبني مثلها يفعل الذكر ، وتقاتل بدون أن تُصاب بذعر أو هلع ، وإني مثلها يفعل الذكر ، وتقاتل بدون أن تُصاب بذعر أو هلع ، وإني

وتذكر يوماً وقعت فيه واحدة من زوج من أسماك المرلين الضخمة فى شَرك خطافه ، ومن عادة السمكة الذَّكر أن تدع الأنثى تتناول طعامها أوَّلاً. وراحت السمكة الأنثى التى علقت بالخطاف تناضل بضراوة مذعورة يائسة ، وسرعان ما أنهكها العراك ، واستنفد قواها .

لم يتخلَّ الذكر عنها ، وظل باقياً بجانبها طوال الوقت ، وهو يعبر الحبل مارًا فوقه ، ويطفو معها إلى سطح الماء ، وبقى الذكر قريباً منها حتى خشى الرجل العجوز أن يقطع الحبل بذيله الذى كان حادًّا كالمنجل ، ويشبهه فى حجمه وشكله . وعندما طعنها العجوز بالرمح ، وضربها بهراوة ، ثم أمسك بمخلب المرساة ذى السطح الذى يشبه ورق السنفرة ، وعاود ضربها فوق رأسها حتى تحول لونها إلى ما يشبه السطوح الخلفية للمرايا ، ورفعها إلى

سطح المركب بمساعدة الصبى ـ فإن الذكر كان يقف بجانب المركب.

وحين كان العجوز يحرر الخطاف والحبال من السمكة ، ويعد الرمح ، قفز الذكر عالياً بجوار المركب ، لعله كان يريد أن يرى أين ذهبت السمكة الأنثى ، ثم هبط وغاص فى الماء . وبسط زعنفتيه الصدريتين ذَوَاتَى اللون الأرجوانى الشاحب على اتساعها فبدتا مخططتين . . كان منظره بديعاً ، وظل بجانب المركب .

وعاد العجوز يهمس لنفسه في تأثر:

\_ كان هذا الذى شاهدته من أقسى الأشياء التى قابلتنى ، وأشدها حزناً. . وقد حزن الصبى أيضاً ، وسألنا السمكة الأنثى الصفح ، وذبحناها فوراً بدون إبطاء .

وأستأنف العجوز حديثه بصوت مرتفع:

... وددت أن يكون الصبي معى .

وأسئد نفسه على الألواح الخشبية المستديرة عند الحنية ، وشعر بقوة السمكة الضخمة من شدة توتر الحبل المعقود عبر كتفيه ، والمركب يجرى فى الاتجاه الذى اختارته السمكة .

وعاد يفكر قائلًا :

ـ كان على السمكة أن تختار على أثر غدري بها .

لقد اختارت أن تمكث في الماء القاتم العميق بعيداً عن جميع الشراك والفخاخ ووسائل الغدر .

ووقع اختيارى على أن أمضى معها لأعثر عليها بعيداً عن الناس جميعاً ، فيها وراء البشر أجمعين على وجه هذه البسيطة ، وها نحن الآن قد ارتبطنا معاً بمصير واحد منذ الظهيرة ، ولا من معين أو مغيث لأيِّ منا .

### وقال هامساً:

ربها لم يكن خليقاً بى أن أكون صياداً ، ولكننى ولدت من أجل تلك المهنة .

### وفجأة قال:

ـ لا شك أنني يجب أن أتذكر أن آكُلَ التونة بعد أن يبزغ الضوء .

وحدث قبل طلوع النهار أن شيئاً مَّا قد قضم طعم أحد الحبال المتدلية خلفه ، وسمع صوت العصا تنكسر ، وإندفع الحبل فوق الحافة العليا من جانب المركب .

أخرج سكينة من غمدها تحت جنح الظلام ، واحتمل كل ثقل الحبل المعلقة فيه السمكة الضخمة على كتفه اليسرى ، وانحنى إلى الخلف ، وقطع الحبل فوق خشب الحافة العليا من جانب المركب ، ثم قطع الحبل الاتحر القريب منه ، وأحكم ربط الطرفين السائيين لحبلى اللفتين الاحتياطيتين بعضها ببعض في الظلام فجعلها حبلاً واحداً .

كان يعمل بإحدى يديه بمهارة فائقة ، وضغط بقدمه على لفات الحبال لتثبت مكانها ريثها يربط الحبال جيداً . أصبح لديه الآن ست لفات من الحبال الاحتياطية . كان هناك لفتان من الحبال تتصلان بكل طعم من التى فصل بعضها من بعض ، ولفتان أُخرَيان متصلتان بالحبل المنتهى بالطعم

ذى الخطاف الذى ابتلعته السمكة ، وأصبحت كلها مرتبطة بعضها ببعض.

# وحدَّث نفسه قائلًا :

\_عند بزوغ الفجر ، سأقطع الحبل الذي ينساب إلى عمق مائتين وأربعين قدماً وأصِلُه باللفات الاحتياطية . . كنت على وشك أن أفقد ألفاً ومائتي قدم من الحبال القطالونية ، والخطاطيف ، والأدوات المرشدة التي تقود السمك إلى الشَّرك . كل هذا يمكن تعويضه . ولكن ما الذي يعوضني عن هذه السمكة إذا علقت بعض الأسماك بخطاطيفي وقطعت حبل تلك السمكة الكبيرة ؟ إنني لا أدرى ما نوع السمكة التي ابتلعت الطعم الآن . قد تكون من سمك « المرلين » ، أو من نوع « أبي سيف » ( سمك بحرى طويل المنقار ) ، أو من سمك « القرش » ، لم أحس بها قط ، ويجب علي أن أن أنخلص منها على وجه السرعة .

ثم أردف بصوت عالي:

\_ كم أتمنى أن يكون الصبى معى !

واسترسل في حديثه إلى نفسه قائلاً :

\_ ولكن الصبى ليس معى . . إنك وحدك ، ومن الأفضل لك أن تعمل حتى آخر حبل ، سواء فى الظلام أو فى غيره ، وعليك أن تقطعه ، وأن تربط لَقَيْتى الحبال الاحتياطيتين .

وهكذا قام بتنفيذ ذلك ، ولم يكن هذا عملاً سهلاً في الظلام . وحدث أن اندفعت السمكة بعنف داخل الماء فألقته على وجهه ، وأُصيب بجرح

قاطع تحت عينه ، وسال الدم على خده إلى مسافة قصيرة ، ولكنه تجلُّط وجف قبل أن يصل إلى ذقنه .

مضى العجوز إلى حنية المركب ، واستند إلى ألواحها الخشبية . وأحكم وضع الكيس حول عنقه ، وحرك الحبل إلى مكان جديد من كتفيه ، وما إن فعل ذلك حتى شعر جيداً بالسمكة تجذبه ، ومد يده فى الماء ليدرك مدى تقدم المركب وهو يشق المياه .

### وقال متسائلًا:

ـ لماذا جعلت السمكة المركب يتهايل هكذا فى الماء ؟ لا بد أن الحبل قد انزلق عن ظهرها الضخم الذى يشبه التل ، ولكننى واثق من أن ظهرها لا يستشعر الألم الحاد الذى أعانيه فى ظهرى ، بيد أنها لا تستطيع أن تجر المركب إلى الأبد ، مهما بلغت ضخامتها . . والآن تبدد كل شىء قد يثير المتاعب ، ولدى احتياطى هائل من الحبال ، وهذا كل ما يحتاج إليه المرء .

ثم استرسل قائلاً:

- أيتها السمكة ، سوف أبقى معك حتى الموت .

وقال لنفسه وهو ينتظر إطلالة الصباح:

ـ أعتقد أنها سوف تمكث معى هي الأخرى بالمثل .

اشتدت البرودة في الهزيع الأخير من الليل قبيل انبلاج الفجر ، فالتصق العجوز بخشب المركب لعله يحس بشيء من الدفء .

ثم قال:

- إن لى جَلَداً وصبراً قَـدْرَ ما لدى هذه السمكة .

ومع انبثاق أول خيط من ضوء الفجر ، كان الحبل ممتدًّا إلى عمق الماء ، والمركب يتحرك بثبات .

وحين بدأت حافة الشمس تبرز ، كان الحبل على الكتف اليمني للرجل العجوز .

وحدَّث العجوز نفسه قائلاً :

\_ إن السمكة تتجه شيالاً ، أما التيار فإنه يمضى بنا نحو الشرق . . كم أتوق إلى أن تحول اتجاهها لتسبح مع التيار ! إنها في هذه الحالة يكون قد أصابها الإعياء .

وحين واصلت الشمس ارتفاعها ، أدرك العجوز أن السمكة لم يحل بها التعب بعد .

كانت هناك علامة واحدة واعدة ، فميل الجبل فى الماء كان يشير إلى أن السمكة قد أصبحت تسبح على عمق أقل عن ذى قبل ، إن ذلك لا يعنى على نحو قاطع أنها تزمع أن تقفز ، ولكنها من الجائز أن تفعل ذلك .

وقال العجوز:

\_ ليت الله يدعها تقفز ، إن عندى من الحبال ما يكفى للتعامل معها . ثم استطرد قائلاً :

- إننى إذا استطعت أن أزيد من توتر الحبل قليلاً فسيؤذيها ذلك ، وستقفز إلى أعلى ، ولكن ها هو ذا ضوء النهار يغمر المكان ، وقد يجعلها ذلك تقفز لتملأ مثانتيها الموجودتين على جانبي عمودها الفقرى بالهواء ، ثم لا تستطيع بعدئذ أن تغوص في أعهاق الماء فتموت .

حاول أن يزيد من توتر الحبل ، غير أن الحبل كان مشدوداً إلى أقصاه منذ أن ابتلعت السمكة الخطاف ، وشعر بالألم الناجم من الحبل الخشن وهو يحز في كتفيه عندما انحني إلى الخلف ليجذبه ، وأدرك أنه لن يستطيع أن يزيد من توتره ، ويجب ألا يهزه هزاً عنيفاً ؛ إذ أن كل هزة من شأنها أن توسع الشق الذي أحدثه الخطاف في حلق السمكة ، فإذا قفزت فلربها تلقى بالخطاف بعيداً عنها وتفلت منها .

وقال العجوز لنفسه:

\_ وعلى أية حال ، فإنى أشعر الآن بتحسن عن ذى قبل مع الشمس المشرقة ، على أنه ينبغى لى ألا أحدق فيها .

كانت هناك بعض الأعشاب والطحالب البحرية عالقة بالحبل ، بيد أن الرجل العجوز كان يدرك أنها تضيف إغراء للحبل وهو على هذه الحال ، واعترته موجة من السرور لدى ذلك الخاطر . إنها أعشاب الخليج وطحالبه البحرية التى ينبعث منها وميض فوسفورى في الظلام .

وتوجه العجوز بحديثه إلى السمكة :

- أيتها السمكة ، إنى أحبك ، وأُكِنُّ لك كثيراً من الاحترام ، ولكننى سأصارعك حتى الموت قبل أن ينتهى هذا اليوم .

ثم قال:

ـ دعونا نأمل ذلك .

أقبل طائر صغير نحو المركب ، وكان قادماً من الشمال . . كان من نوع الهازجة ، وهو طائر مغرد ، وحلَّق على ارتفاع منخفض جدًّا من الماء . وأدرك العجوز أن الطائر قد أخذ منه الأعياء ، وهدَّه التعب ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





2 mars

الطائر على مؤخرة المركب ، واستراح هناك ، ثم طار محلقاً حول رأس الرجل العجوز ، ثم وقف على الحبل حيث وجد ذلك أكثر راحة له .

قال العجوز للطائر متسائلاً:

\_ كم تبلغ من العمر ؟ . . أهذه رحلتك الأولى ؟

تطلع الطائر إليه عندما تحدث . كان مُتْعَباً ومرهقاً حتى ليفحص الحبل ويختبره ، وأخذ يتهايل ويترنح فوقه فى حين كانت قدماه الرقيقان تتشبثان به بشدة .

قال له العجوز:

\_ إنه ثابت . . إنه ثابت إلى أقصى حد . . ما كان لك أن تبدو مُنْهَمكاً هكذا في ليلة كهذه بلا ريح . . لماذا تأتى الطيور إلى هنا ؟

وحدث العجوز نفسه قائلًا :

\_إن الصقور تفد إلى البحر لتلتقى بمثل تلك الطيور .

بيد أنه لم يقل شيئاً من ذلك للطائر الذي لا يستطيع أن يفهمه بأية حال، والذي سرعان ما سيعرف عن الصقور ما فيه الكفاية .

ثم قال للطائر:

\_ استرخ جيداً أيها الطائر الصغير ثم امضِ إلى حال سبيلك ، وخُذْ فرصتك كأى إنسان ، أو طائر أو سمكة .

وشجعه ذلك على الحديث ؛ لأن ظهره كان قد تصلب في أثناء الليل ، واشتد به الألم الآن .

قال مُحَدِّثاً الطائر مرة أخرى:

\_ فلتبقَ في بيتي إذا راقَ لك ذلك .

ثم أردف:

\_إنني آسف لعدم استطاعتي نشر الشراع لآخذك فيه مع خطرات النسيم هذه ، ولكنني مع صديق .

وفجأة تمايل المركب حين جذبت السمكة الحبل على حين غرة فألقت بالعجوز في حنية المركب ، وكادت تقذف به خارجه لو لم يتساند ويستجمع قواه ، وأرخى للحبل بعض العنان .

انطلق الطائر محلقاً في الهواء حين اهتز الحبل ، ولم يره الرجل العجوز الذي راح يتحسس الحبل بيمناه في حرص شديد ، ولاحظ أن يده تنزف منها الدماء .

فقال بصوت عالي:

ـ إذن فهناك شيء قد آلم السمكة .

وأخذ يجذب الحبل مرة أخرى لعله يقلب السمكة ، وحين بلغ توتر الحبل أشده مضت في ثبات في اتجاه مضاد لجذب الحبل .

فعاد يخاطب السمكة:

\_إذن فإنك تُحِسِّينَ بالألم الآن أيتها السمكة ، ويعلم الله أننى أحس بالألم أيضاً .

وراح الآن يتلفت حوله بحثاً عن الطائر الذى راقت له صحبته ، فلم يجدله أثراً .

وقال العجوز مناجياً الطائر:

\_ إنك لم تُطِلِ الإقامة هنا ، ولكن الإقامة فيها أنت ماضٍ إليه أشد قسوة إلى أن تدرك الشاطىء .

عاد العجوز يحدث نفسه:

- كيف تركتُ السمكة تجرحنى هكذا بهذه الجذبة السريعة المفاجئة التى قامت بها ؟ لا بد أننى دخلت فى دائرة الغباء ، أو لعلنى كنت أبحث عن الطائر الصغير وأفكر فيه ، والآن سأنتبه إلى عملى ، ثم ينبغى لى أن آكل التونة حتى لا تخور قواى .

وقال بصوت مرتفع:

\_وددتُ أن يكون الصبي هنا ، ومَنْ لي ببعض الملح ؟ . .

نقل ثقل الحبل إلى كتفه اليسرى ، وانحنى بحذر فغسل يده فى مياه المحيط ، وأبقى عليها مغمورة فيها لأكثر من دقيقة وهو يراقب الدم يسيل منها ، وحركة الماء المتواصلة فى اتجاه مضاد ليده والمركب تمضى فى طريقها .

ثم قال:

\_ لقد تباطأت السمكة في سيرها كثيراً .

وود العجوز أن يدع يده فى الماء المالح لمدة أطول ، غير أنه كان يخشى أن تُعاوِدَ السمكة جذب الحبل فجأة ، فاستوى واقفاً على قدميه وعرض يده للشمس . كان جرحاً قطعيًّا من الحبل الذى انغرس فى لحمه ، بيد أن الإصابة كانت فى الجزء من يده الذى يعمل به ، إنه يعرف أنه يحتاج إلى يديه معاً ، إلى أن يتمكن من رفع السمكة من الماء ، وأنه لم يكن يود أن تجرح يده قبل أن يبدأ هذه المهمة .

وحين جفت يده قال :

\_ الآن يجب أن آكل سمكة التونة الصغيرة ، يمكنني أن أجذبها بالرمح ، وأن آكلها هنا في هدوء .

انحنى إلى أسفل وسحب سمكة التونة من مؤخرة المركب بالرمح ، وجرها نحوه متجنباً لفات الحبال . . وشد الحبل إلى كتفه اليسرى مرة أخرى ، واستند على ذراعه ويده اليسرى ، وانتزع سمكة التونة من الرمح الذى أعاده بعد ذلك إلى مكانه . . وضع إحدى ركبتيه فوق السمكة ، وشرع يقطع شرائح طولية من اللحم الأحمر القاتم من السطح العلوى لرأس السمكة حتى ذيلها ، وكانت الشرائح على شكل أوتاد ، ثم أخذ يقطعها بدءاً من العمود الفقرى حتى حافة البطن ، وعندما انتهى من قطع ست شرائح نشرها على الألواح الخشبية لحنية المركب ، ومسح سكينه في « بنطلونه » ، ثم مل بقايا جسم السمكة من ذيلها ، وأسقطها في الماء وهو يقول :

ـ لا أعتقد أنني أستطيع أن آكل سمكة كاملة .

ثم أعمل سكينه في إحدى الشرائح . . كان يشعر بقوة جذب الحبل

الشديدة الوطأة ، وتقلصت يده اليسرى ، فقد توقفت متصلبة من الحبل الثقيل ، ونظر إليها باشمئزاز .

وقال:

من أى صنف أنت أيتها اليد ، تقلَّصِي إذا شئتِ ، ولتتحولي إلى خلب، فلن يفيدك هذا بشيء ، ولن تفلتي من العمل .

نظر العجوز إلى المياه القاتمة على امتداد الحبل المائل وقال:

ـ تعـالى .

ثم قال:

\_ تناول طعامك الآن فإن ذلك سيقوى يدك ، والخطأ ليس خطأ يدك ، فإنك أنت الذى قضيت ساعات عديدة مع السمكة . ويمكنك أن تمكث معها إلى الأبد .

وأردف قائلًا :

\_ كُل التونة الآن .

التقط قطعة منها ، ووضعها فى فمه ، وجعل يلوكها ببطء ، فوجدها ذات مذاق طيب .

وعاود الحديث مع نفسه قائلاً:

.. امضغها جيداً ، وابتلع كل عصائرها ، ما كان أطيبها إذا تناولتها وعليها قليل من الليمون الحمضى ، أو الليمون العادى ، أو الملح .

ونظر إلى يده المتقلصة التي كانت متصلبة حتى أصبحت قريبة من التيس الذي يصيب الأجساد عند الموت فقال:

\_ بِمَ تشعرين الآن أيتها اليد؟ سآكل مزيداً من الطعام من أجلك .

تناول الجزء المتبقى من الشريحة التى كان قد شطرها نصفين ، وجعل يمضغه بعناية ، ثم بصق الجلد الذى كان يغطيه .

وتطلع إلى يده قائلاً :

\_كيف حالك أيتها اليد؟ أمّا آنَ الوقت لكي نعرف؟

وتناول قطعة أخرى كاملة من سمكة التونة ومضغها .

#### وقال لنفسه:

- إنها سمكة قوية ممتلئة باللحم . كنتُ محظوظاً أن أظفر بها بدلاً من الدلفين ، فلحم الدلفين مفرط في الحلاوة ، أمَّا هذه فحلاوتها خفيفة جدًّا، ولا تزال فائدتها كامنة فيها .

\_ومع ذلك ، فلا معنى لأن أكون غير عمل ، كنت أرجو أن يكون معى بعض الملح ، ولا أدرى إن كانت الشمس ستفسد ما تبقى من الشرائح أو تجففها ؛ ولذا فمن الأفضل أن أتناولها كلها ، برغم أننى لست جائعاً .

وأكمل حديثه لنفسه:

\_ إن سمكتى الضخمة هادئة ، وسيرها في الماء ثابت منتظم ، سآكل جميع الشرائح ، ثم سأكون مستعدًّا .

وعاد يتفرس في يده قائلاً:

\_اصبرى أيتها اليد ، فإنني أصنع ذلك من أجلك .

ثم واصل الحديث مع نفسه:

\_ أود أن أكون متعاطفاً مع السمكة ، فهى أخت لى ، ولكن لا بد من قتلها ، وأن أحتفظ بقواى لأتمكن من القيام بهذه المهمة .

تناول العجوز كل الشرائح الوتدية الشكل ببطء وفقاً لما أملاه عليه عقله.

شد العجوز قامته ماسحاً يده في « بنطلونه » .

ثم وجه حديثه إلى يده قائلًا:

ـ أيتها اليد . . تستطيعين الآن أن تتركى الحبل ، وستمسك يمناى به وحدها حتى تتوقفي عن هذا الهراء ، وذلك السلوك الأحمق .

وضع قدمه اليسرى على الحبل الثقيل الذي كانت يده اليسرى محسكة به ، وألقى بظهره إلى الوراء في اتجاه مضاد لقوة الشد ، وقال :

\_ أعانني الله ليخلصني من تقلص يدى ؛ لأننى لا أعرف ما تنوى السمكة أن تفعله ، ولكنها تبدو هادئة وتسير وفق خطتها .

ثم تساءل:

ـ أمَّا أنا فيا هي خطتي ؟ يجب أن أرتجلها ، وأن تفوق خطتها ؛ لأنها سمكة بالغة الضخامة ، إذا قفزت فسيكون في إمكاني أن أصرعها ، ولكنها باقية في الأعماق ، وحيئذ سأظل باقياً معها .

وانثنى العجوز إلى بنطلونه يحك فيه يده المتقلصة ، وحاول أن يلين أصابعه ، ولكنها أبت أن تنفرج .

وجال بخاطره أن الشمس ستجعلها تنفرج ، أو لعل ذلك سيحدث بعد أن يهضم لحم التونة النيء القوى .

ثم قال:

ـ وإذا جَدَّ الجد ، فسأفتح يدى مهما كبدنى ذلك من ثمن ، غير أننى لا أود أن أبسطها الآن بالقوة ، إننى سأدعها تنفتح بنفسها طوعاً بدون إكراه، وفى الواقع أننى ظلمتها وأسأت معاملتها وتعسفت معها كثيراً فى الليل ، حين اضطررت إلى فك وحل تلك الحبال .

تطلع العجوز عبر البحر فأدرك مدى ما فيه من وحدة الآن ، ولكنه كان يستطيع أن يرى المنشورات الضوئية المنبحسة فى المياه القاتمة العميقة ، والحبل الممتد فى الطليعة ، والذى يمضى قدماً إلى الأمام ، والتموجات الغريبة للهاء وسط الطبيعة الهادئة الساكنة .

وكانت السحب تتجمع في ذلك الوقت إيذاناً ببدء هبوب الرياح التجارية .

نظر العجوز أمامه فشاهد سرباً من البط البرى فوق الماء يشق طريقه نحو السماء ، ثم يصبح ضبابيًا ، ويعاود شق طريقه مرة أخرى في أجواز الفضاء.

إنه لم يعرف إنساناً عاني مثل تلك الوحدة في البحر .

وتذكر كيف أن بعض الرجال كانوا يخشون أن يغيبوا عن مدى البصر من الشاطىء في مركب صغيره ، وهم يعلمون أنهم في أشهر يكثر فيها مفاجآت سوء الجو . وهو الآن وسط أشهر الأعاصير المصحوبة بالأمطار والرعود وومضات البرق .

ولكن عندما تخلو تلك الأشهر من الأعاصير ، فإن الطقس في أثنائها يكون أفضل من كل أشهر العام .

وقال العجوز في نفسه :

\_إذا كان هناك إعصار على وشك الحدوث فإن المرء إذا كان فى البحر فإنه يرى دائماً علاماته بادية فى السهاء لبضعة أيام ، والناس لا ترى ذلك عند الشاطىء ؛ لأنهم لا يستطيعون عندئذ معرفة ما يتطلعون إليه ، كما أن الأرض أيضاً تغير فى شكل السحب ، ولكن ليس هناك إعصار قادم الآن .

وتطلَّعَ إلى السهاء ، فشاهَدَ أكداساً من السحب الدائرية ذات القواعد المسطحة التي توقع في النفس شعوراً بالرضا والابتهاج . ورأى ريشاً رفيعاً في شحب رقيقة شبيهة بالصوف على ارتفاع شاهق في السهاء .

وقال:

\_ما أرَقّ هذا النسيم!

ثم أكمل حديثه إلى نفسه قائلاً:

طقس أنسب لى منك أيتها السمكة .

كانت يده اليسرى مازالت متقلصة ، فحاول أن يفكها على مهل قائلاً:

ـ إنني أكره التقلص ، إنه خيانة آتية من ذات جسم المرء .

إنه شيءٌ مُلِلٌ نُخْرِ أمام الآخرين أن يُصاب المرء بالإسهال نتيجة التسمم « البتوميني » الناشيء من تناول الأطعمة المعلبة الفاسدة ، أو يتقيأ بسببه ، ولكن تقلص العضلات ، باعتباره تشنُّجاً فيها يذل الإنسان ، خاصة إذا كان وحيداً .

واستطرد قائلاً :

ـ لو كان الصبى هنا لاستطاع أن يُدلك ساعدى حتى تنفرج يدى ، ولكنها لا ريب ستنبسط .

وشعرت يده اليمني بفارق في درجة انجذاب الحبل قبل أن يشاهد تغير ميله في الماء .

عندئذ انحنى في اتجاه معاكس لجذب الحبل ، وضرب بيده اليسرى على فخذه بقوة وسرعة ، فرأى الحبل يصعد رويداً رويداً .

قال العجوز:

\_ ها هي ذي السمكة صاعدة .

ثم قال متوسلاً:

ـ هيا يا يدى ، أرجو أن تنبسطى .

صعد الحبل إلى أعلى ببطء وثبات ، وبرز ماء البحر على شكل انتفاخ خارج المركب ، وظهرت السمكة وكأن طولها لا نهاية له ، وتدفق الماء عن جانبيها .

كانت تلمع وهى تعكس أشعة الشمس الساقطة عليها ، وظهر رأسها وظهرها بلون أرجوانى قاتم ، وكانت مخططة بخطوط عريضة ذات لون أرجوانى شاحب ، وبدت مقدمة رأسها طويلة أشبه بمضرب « البيسبول » وقد استدق طرفه كسيفٍ ذى حَدَّيْن . ورفعت السمكة قامتها من الماء بطولها الكامل ، ثم عادت إلى الماء برفق كالغواص .

شاهد العجوز ذيلها الضخم كحد المنجل يتدلى في الماء ، والحبل يهبط في أثره .

وقال العجوز:

\_إنها أطول من مركبي بقدمين .

كان يرخى الحبل بسرعة وانتظام في الماء ، ولم تكن السمكة مذعورة .

وها هو ذا يحاول بكلتا يديه أن يترك الحبل لها إلى أبعد مدى ، فهو يعرف أنه إذ لم يستطع أن يحد من سرعتها عن طريق جذبها بانتظام ، فإن مثل تلك السمكة قادرة على أن تمضى بالحبل كله وتقطعه في النهاية .

وقال لنفسه هامساً:

- إنها سمكة ضخمة ، ويجب أن أقنعها كى تعود ، وينبغى ألا أدعها تعلم مدى قوتها ، وماذا تستطيع أن تفعله إذا مضت في طريقها مسرعة ؟ لو كنت مكانها لتركت كل شيء الآن ، وأمضى قُدماً حتى ينقطع شيء ، ولكن حمداً لله أن الأسهاك ليس لها ذكاؤنا نحن الذين نصرعها ، مع أنها أكثر منا نُبلاً وقُدرة .

شاهد العجوز كثيراً من الأسهاك الضخمة التى تزن الواحدة منها أكثر من ألف رطل ، وقد ظفر فى حياته باثنتين من ذلك الحجم ، ولكنه لم يكن بمفرده قط .

وها هو ذا الآن مازال وحيداً وبعيداً عن مدى الرؤية من الشاطيء .

كانت تلك السمكة أسرع من أكبر سمكة رآها ، وأضخم من أي سمكة سمع عنها . مازالت يد العجوز اليسرى متقلصة كأنها مخلب منقبض لأحد النسور . استأنف العجوز حديثه إلى نفسه قائلاً :

\_ ومع ذلك ستنبسط يدى المتقلصة . . لا شك أنها ستنبسط لتساعد يدى اليمنى . . هناك ثلاثة أشقاء : السمكة ويكاى . يجب أن يزول هذا التقلص .

تباطأت السمكة في سيرها مرة أخرى ، وعادت إلى سرعتها العادية .

### وقال متسائلًا:

\_إننى لأتعجب لماذا قفزت السمكة إذن إلى السطح ؟ يبدو أنها قفزت كما لو كانت تُرينى مدى ضخامة حجمها . وإننى أعرف الآن الطريقة التى تفكر بها ، وأنا بدورى أريد أن أُريها أى نوع من الرجال أنا ، ولكنها قد تشاهد يدى المتقلصة ، فلأدعها تعتقد أننى رجل أقوى مما أنا عليه ، وسأكون ذلك الرجل .

#### وقال لنفسه:

ـ ليتنى كنت أنا تلك السمكة بكل مواصفاتها وقدراتها وهى تواجه بها عزيمتى وذكائى لا غير .

استند إلى خشب المركب ليستريح ، ووطَّن نفسه على احتمال معاناته التي يخوضها .

سبحت السمكة بانتظام وثبات ، وتحرك المركب معها وئيداً في المياه القاتمة ، وهبت الريح من الشرق فارتفعت مياه البحر ارتفاعاً ضئيلاً .

وعند قدوم الظهر انفرجت يد العجوز فقال:

- أنباء سيئة لك أيتها السمكة .

وغَيَّرَ موضع الحبل فوق الأكياس التي تغطى كتفيه .

كان نشيطاً ، ولكنه كان يعانى ، غير أنه لا يسمح للآلام على الإطلاق أن تنال منه .

## وحدث نفسه قائلاً:

ـ لستُ رجلَ دينٍ تقيًّا وَرِعاً ، ولكننى أبتهل كثيراً إلى الله وإلى جميع القديسين والقديسات أن أظفر بتلك السمكة .

وشرع يردد صلواته بطريقة آلية ، من أجل موت هذه السمكة برغم غرابتها .

وأحس بالراحة بعد ترديد صلواته . ولو أن آلامه بقيت على حالها أو اشتدت قليلاً ، وانحنى مستنداً إلى الألواح الخشبية لحنية الزورق ، وبدأ يحرك أصابع يده اليسرى بطريقة آلية .

اشتد قيظ الشمس برغم انتشار الرياح اللينة ، وقطرات النسيم الرقيقة . وقال في نفسه :

من الأوفق أن أعيد وضع الطعم فى الحبل الصغير الباقى عند مؤخر المركب ، حتى إذا ما عزمت السمكة أن تمكث فى الماء ليلة أخرى وجدت ما أتبلّغ به ، إذ يلزم أن أتناول طعامى مرة أخرى ، أمّا الماء فلم يبق منه فى القارورة سوى القليل . . لا أعتقد أننى مستطيعٌ أن أظفر هنا بأكثر من دلفين ، وإذا تناولته طازجاً فلا غبار على ذلك ، وأود أن تسقط سمكة طائرة على سطح المركب هذه الليلة ، ولكن يعوزنى ضوء أجتذبها به . . إن

السمكة الطائرة تكون شهية إذا تناوّلها المرءُ نيئة ، ولا حاجة بى إلى تقطيعها ، ويجب أن أدخر كل قواى الآن . . يالله لم أكن أعرف أن تلك السمكة بهذه الضخامة !

ومع ذلك فسأقتلها برغم عظمتها وغرورها وتباهيها .

ثم قال:

ـ ولو أن هذا ليس من العدل ، ولكننى سأريها ماذا يستطيع الرجل أن يفعل ، ومدى قوة احتماله .

وسكت هنيهة ، ثم أضاف قائلاً :

ـ لقد أخبرتُ الصبى أننى رجل عجوز عجيب ، والآن قد آن الأوان لإثبات ذلك .

إن العجوز قد أثبت ذلك آلاف المرات من قبل ، وها هو ذا الآن يقوم بإثبات ذلك مرة أخرى . وكانت كل مرة تعتبر جديدة . ولم يحدث قط أن فكر في الماضي في أثناء خوضه ذلك النضال الجديد .

وقال لنفسه:

\_ كم أود أن تنام هذه السمكة حتى أنام أنا الآخر ، وأحلم بالأُسُود . . لماذا كانت السباع هي الشيء الرئيسي المتبقى في ذاكرتي ؟

واستطرد قائلاً :

- كفاك تفكيراً أيها الرجل العجوز . . استرح قليلاً مستنداً إلى ألواح المركب الخشبية ، ولا تفكر في شيء . . إن السمكة تعمل ، أمَّا أنت فلا تعمل إلا قليلاً ، وبأقل جهد .

بدأ وقت الأصيل ، وما زال المركب يتحرك على مهل وبانتظام ، غير أنه كانت هناك الآن سُحُب كثيرة آتية مع النسيم القادم من الشرق . . وزاد الألم الناجم عن حز الحبال في ظهره .

وذات مرة في هذا الأصيل بدأ الحبل يرتفع مرة أخرى ، ولكن السمكة استمرت تسبح في مستوى يعلو قليلاً عما كانت فيه .

تركزت أشعة الشمس على ذراع العجوز اليسرى وكتفه ، وفوق ظهره ، فأدرك أن السمكة غيرت اتجاهها إلى الشهال الشرقي .

ولما كان قد أتبح له أن يرى السمكة في إحدى المرات ، فهو يستطيع أن يتصورها وهي تسبح في الماء بزعنفتيها اللتين نُشِرَتا على اتساعهما كما لو كانتا جناحين ، في حين كان ذيلها الضخم يشق طريقه في الظلام .

وفكر العجوز قائلاً:

- إنى أتساءل عن مدى استطاعتها أن ترى عند هذا المستوى من العمق داخل الماء ، إن عينها كبيرة ، ويمكن للحصان بعينه الصغرى من عينها أن يرى فى الظلام ، وكنت فيما مضى أرى جيداً فى الظلام كما ترى القطة ، ولكن ليس فى الظلام الدامس .

كانت الشمس ، وتحريكه المستمر لأصابعه قد بسطا يده اليسرى ، الآن انفرجت انفراجاً كاملاً ، وبدأ توترها يخف ، وهز عضلات ظهره لينقل الألم الذى يحدثه الحبل المشدود فوقها إلى موقع آخر قريب من المكان السابق .

وصاح الرجل العجوز:

- إذا لم يكن التعب قد حلَّ بكِ أيتها السمكة فلا شك أنك من أغرب العجائب .

كان الرجل لا يكاد قده يستقيم من التعب، وأدرك الآن أن الليل لن يلبث أن يخيم على المكان ، وحاول أن يفكر في أشياء أخرى .

جعل العجوز يفكر في مباريات الدورى النهائية ، وكان اهتمامه مركزاً في الناديين الكبيرين ، فهو يعلم أن فريق « يانكي نيويورك » ينازل « نمور ديترويت » .

#### وقال لنفسه:

مذا هو اليوم الثانى ، الآن تظهر نتائج « اللعب » . ولكننى يجب أن أضع ثقتى فى « ديهادجو » العظيم ، ولا بد أن أكون جديراً به . . ذلك الذى يؤدى كل شىء على أكمل وجه حتى إذا اشتد الألم على عظمة كعبه .

ثم تساءل:

ـ ترى ما هو ألم عظمة الكعب ؟

وقال :

مهاز العظم . . إننا لم نصب به . . أتراه يؤلم فى كعب المرء ألم الديكة عندما تتصارع ؟ لا أعتقد أننى أستطيع احتمال ذلك ، أو أن أفقد عيناً أو عينين كما تفعل الديكة التى تُفقًا عيونها وهى تُنازِل بعضها بعضا، ومع ذلك تواصل المعركة . إن الإنسان لا يساوى كثيراً بجانب الطيور الجارحة والحيوانات المتوحشة ، ومع ذلك كنت أوثر أن أكون ذلك الحيوان الموجود تحت سطح البحر فى عمق الظلام .

وتحدث الرجل بصوت عال:

ما لم تقبل أسماك القرش ، أمَّا إذا قَدِمَتْ فليرحم الله هذه السمكة ،
 وليرحمني أنا أيضاً .

ثم سأل نفسه:

ـ أتعتقد أن « ديادجو » العظيم كان يستطيع أن يمكث مع سمكة كما أمكث أنا مع تلك السمكة ؟ إننى متأكد أنه يستطيع أن يصمد معها أكثر منى ، إذ أنه شاب فتى وقوى ، كما أن أباه كان صياداً . . ولكن هل تؤلم عظمة كعبه كثيراً ؟

وصاح قائلًا :

\_إننى لا أعرف ؛ إذ لم أُصَبْ قط بألمٍ في عظمة الكعب .

وحين غربت الشمس ، تذكّر ما يعطيه مزيداً من الثقة ، فها هو ذا قد استعاد فى ذهنه أيام الحانة فى « كاسا بلانكا » عندما تبارى فى لعبة اليد الحديدية مع الزنجى العظيم من « ثينفويجوس » والذى كان أقوى عمال الرصيف الذين يشتغلون بتحميل السفن أو تفريغها ، وقد أمضيا نهاراً كاملاً وليلة بطولها وكُوع كل منهما على خط مرسوم بالطباشير فوق المنضدة ، في حين كان ساعداهما قائمين إلى أعلى ، وقد اشتدت قبضتا يديهما كُل على الأخرى ، واستمات كلٌّ منهما محاولاً ثَنْى ساعد الآخر على المنضدة .

كثرت المراهنات عليهما ، وجعل الناس يدخلون ويخرجون داخل الحجرة التى يشع فيها ضوء مصباح الكيروسين ، ونظر « سانتياجو » إلى ذراع ويد الزنجى ، وتفرس في وجهه .

وكان الحكام يتغيرون كل أربع ساعات بعد مضى الساعات الثهاني الأولى ، حتى يستطيع كل منهم أن ينال قسطاً من النوم .

طفر الدم من تحت أظافر كل منهها ، وحملق كل منهها في عيني الآخر ، وتطلع إلى يدى وساعد منافسه .

وظل المتراهنون عليهما يغدون ويروحون داخل الحجرة ، ويجلسون على مقاعد عالية مستندة إلى الحائط وهم يرقبون الصراع الدائر .

كانت الجدران مصنوعة من الخشب المطلى باللون الأزرق اللامع ، وألقت المصابيح بظلى المتباريين عليها . كان خيال الزنجى ضخماً ، وراح يتحرك على الحائط كلما هزت الريح ذبالات المصابيح ، وراحت كفة كل منهما تتغير إقبالاً وإدباراً طوال الليل ، وكان الناس يسقون الزنجى كئوس الروم (نوع من الخمر) ويشعلون له لفائف التبغ .

وبعد أن احتسى الزنجى الروم ، اشتد ساعده ، وحاول بذل جهد خارق للتغلب على منافسه .

وكاد يظفر مرة بالعجوز ، الذى لم يكن قد تقدمت سنه بعد ، بل كان يُدعى « سانتياجو إل كامبيون » ( وتعنى بالإسبانية سانتياجو البطل ) ، وتمكن من ثنى ساعده نحو ثلاث درجات . غير أن « سانتياجو » استهات حتى استطاع أن يعيد ساعده إلى استقامته الأولى ، وامتلأ ثقة حينئذ بأنه سيفوز على الزنجى الذى كان بطلاً رياضيًّا عظيماً ورائعاً .

وعندما أطل ضوء النهار أراد المتراهنون أن يعتبروا المباراة قد أسفرت عن تعادلها ، في حين هز الحَكَم رأسه ، فاستجمع « سانتياجو » قواه ، وأجبر

ساعد الزنجي على الهبوط رويداً رويداً حتى استقرت على خشب المنضدة .

كانت المباراة قد بدأت صباح يوم من أيام الآحاد ، وانتهت صباح يوم الاثنين . وطالب كثير من المتراهنين باعتبار أن المتباريين قد تعادلا ؛ لأنه كان عليهم أن يتوجهوا إلى أعالهم على الأرصفة حيث يحملون أكياس السكر، أو إلى شركة « هافانا » للفحم الحجرى ، ولولا ذلك لود كل واحد منهم أن يبقى ، وأن تستمر المباراة حتى النهاية .

بيد أن « سانتياجو » قد أنهاها على أية حال ، وقبل أن يشرع أى من العيال في التوجه إلى عمله .

وظل كل شخص عقب دلك يناديه بالبطل على مدى من الوقت طويل.

وأُقيمت مباراة إعادة بينها في الربيع ، ولكن لم تُدفع أموال كثيرة في الرهان عليها ، وفاز « سانتياجو » في تلك المباراة في سهولة ويسر ؛ إذ أنه أفقد زنجي « شينفويجوس » ثقته بنفسه في المباراة الأولى .

لم يلعب « سانتياجو » سوى القليل من المباريات ، وتوقف عن ذلك تماماً؛ إذ أدرك أنه يستطيع أن يهزم أى منافس ، ولكن على حساب الإضرار بيده اليمنى التى يعتمد عليها فى الصيد .

وكان قد حاول أن يهارس بعض مباريات تدريبية بيده اليسرى ، ولكنها خانته ولم تحقق المنشود منها ، ولم يعد يثق بها .

وقال في نفسه:

\_ إن الشمس ستدفئها جيداً الآن ، ولن تتقلص مرة أخرى إلا إذا اشتد البرد في أثناء الليل .

وقال متسائلاً :

\_لست أدرى ماذا تجيء به هذه الليلة .

ومرقت فوق رأس العجوز إحدى الطائرات في طريقها إلى « ميامي » ، وشاهد ظلها يحدث ذعراً بين أسراب الأسماك الطائرة .

نظر العجوز نحو تلك الأسراب قائلًا:

\_ مع تلك الأسماك الطائرة الكثيرة لا بدأن يكون هناك دلفين .

وانثنى فوق الحبل ليرى إن كانت هناك فرصة سانحة للظفر بسمكته ، ولكنه لم يفز بطائل ، وظلت على صلابتها ، وارتجافها الذى يسبق محاولتها للهرب .

مضى المركب يمضى قدماً على مهل ، فى حين كان العجوز يرقب الطائرة حتى غابت عن ناظريه .

قال محدثاً نفسه:

- لا بد أن ركوب الطائرة أمر مثير . وإنى لأتساءل كيف يكون منظر البحر من هذا الارتفاع ؟ لا شك أن في استطاعة راكبيها أن يشاهدوا السمك بوضوح إذا لم يطيروا على ارتفاع شاهق . . أتمنى أن أمتطى متن طائرة تحلق ببطء على ارتفاع ألف ومائتى قدم ، وأشاهد الأسهاك من حالق . كنت أصعد إلى أعلى الصارى حين عملت مع سفن صيد السلاحف ، ورأيت الكثير من ذلك الارتفاع . كان الدلفين من موقعى هذا يبدو أكثر

خضرة ، ويمكنك أن ترى خطوطه وبقعه الأرجوانية ، وفى استطاعتك أن تشاهد كل أسراب الدلافين وهي تسبح في البحر .

ثم قال:

- لماذا تتميز جميع الأسماك السريعة التي تقيم في التيارات القاتمة بظهورها الأرجوانية ، وبخطوطها أو بقعها الأرجوانية عادة ؟ ومن الطبيعي أن الدلفين يبدو أخضر لأنه ذهبي اللون في الواقع ، ولكنه حينها يلم به الجوع الشديد وينشد الطعام تظهر خطوط أرجوانية على جانبيه مثل الموجودة على سمكة « المرلين » ، ترى أيكون ذلك بسبب الغضب ، أم أنها تظهر عندما يُسرع في سيره ؟

وقبيل حلول الظلام مر المركب بجزيرة كبيرة من طحالب السرخس البحرية ، كانت تعلو وتنخفض وتتهاوج في المياه .

وعَلِقَ أحدُ الدلافين بخطاف حبله الصغير ، وكان العجوز قد رأى ذلك الدلفين من قبل حين قفز فى الهواء ، وهو يرف ويلمع كقطعة من الذهب الخالص مع الأشعة الأخيرة التى كانت ترسلها الشمس قبيل غروبها . وراح يتلوى ويثب بعنف فى الهواء ، وأخذ يقفز ويقفز فى حركات أكروباتية خوفاً .

مضى العجوز إلى مؤخرة المركب ، وانحنى ممسكاً بالحبل الكبير بيده اليمنى ، وجذب الحبل المعلق به الدلفين بيده اليسرى وهو يضغط عليه فى كل مرة بقدمه اليسرى العارية .

وحين أصبح الدلفين قريباً من مؤخرة المركب وهو يحاول الغوص مندفعاً

داخل الماء ، ويتخبط من جانب إلى جانب إلى آخر فى يأس ـ انحنى العجوز ورفع الدلفين بِبُقَعِه الأرجوانية إلى المؤخرة .

كان الدلفين يعض الخطاف عضات سريعة ، وفكّاه يتحركان فى تشنج وهو يقرع قاع المركب بجسمه الطويل المنبسط وذيله ورأسه ، وظل العجوز يضربه بهراوة على رأسه الذهبية اللامعة حتى ارتعش وسكنت حركته بعد أن زحف إليه الموت ، فخلصه العجوز من الخطاف ، وأعاد وضع طعم جديد بالحبل ، إذ أدخل الخطاف فى سردينة ، وطوح بالحبل الصغير فى الماء .

رجع العجوز ببطء إلى حنية المركب ، وغسل يده اليسرى ومسحها فى «بنطلونه» ، ثم نقل الحبل الثقيل من يده اليمنى إلى اليسرى ، وغسل يمناه فى البحر وهو يرقب الشمس وهى تغرب مختفية فى الأفق البعيد وراء المحبط.

وتطلع إلى الحبل الكبير المائل في الماء ثم قال:

\_ إن السمكة لم تغير رأيها قط.

ولكنه لاحظ من حركة الماء ضد يده أنه يتحرك ببطء محسوس ، فقال :

ـ سأربط المجذافين معاً في مؤخرة المركب ، وهذا سيقلل من سرعة السمكة في الليل ، وهذا حسن مع الليل ومعى .

ثم همس لنفسه:

من الأفضل أن أؤجل شق بطن الدلفين وإخراج أحشائه لفترة قصيرة لأحتفظ بدمه داخل لحمه .

مضت برهة ثم أردف:

- سأربط المجذافين بعد قليل لأقيم عائقاً يبطىء من حركة السمكة ، ويحسن أن أدع السمكة هادئة الآن ، ولا أسبب لها مزيداً من الإزعاج في أثناء غروب الشمس ، وهو وقت عصيب بالنسبة لجميع أنواع الأساك .

جعل العجوز يده تجف فى الهواء ، ثم أمسك الحبل بها واسترخى قدر استطاعته ، وترك العنان لنفسه لينجذب أماماً ، تجاه الألواح الخشبية ، حتى يحكم شد المركب ويزيد مقاومتها أكثر مما فعل .

وقال في نفسه:

\_ إننى أتعلم كيف أقوم بذلك ، ولتتذكر أيضاً أن السمكة لم تأكل شيئاً منذ أن أطبقت على الطعم ، وهى ضخمة وتحتاج إلى طعام وفير . لقد أكلتُ كل سمكة التونة ، وغداً سآكل الدلفين .

أطلق العجوز على الدلفين اسم « دورادو » ( وتعنى الذهبي باللغة الإسبانية ) .

ثم قال:

\_ قد آكل بعضاً منه عندما أقوم بتنظيفه . سيكون أصعب من التونة في المضغ ، ولكن ليس هناك شيء سهل .

وصاح متسائلاً :

\_كيف حالك أيتها السمكة ؟

وأضاف:

\_ إننى بخير ، وقد تحسنت يدى اليسرى ، ولدّى من الطعام ما يكفينى ليلة وما يعقبها من نهار . اسحبى المركب ما شئتِ أيتها السمكة .

لم يكن فى الحقيقة يشعر بأنه فى حالة طيبة ؛ لأن الألم فى ظهره \_ الذى يسببه الحبل المشدود إليه \_ أصبح مبرحاً ، وتطرَّقَ إليه الملل حتى كاد يفقده الثقة بنفسه .

## وأردف قائلاً :

\_ لقد مر بى ما هو أسوأ من ذلك بكثير ، لقد جُرحت يدى جرحاً طفيفاً، وزال التقلص من اليد الأخرى ، وساقاى بخير ، وفزت على السمكة في مجال التغذية .

سينتشر الظلام الآن . . إذ سرعان ما يهبط الظلام بعد غروب الشمس خلال شهر سبتمبر .

استلقى العجوز على الأخشاب البالية عند حنية المركب ، واستراح بقدر استطاعته ، وطلعت النجوم الأولى في السماء .

لم يكن يعرف اسم « رجل الجوزاء اليسرى » ولكنه رآها فعرف أنها جميعاً ستذهب بعيداً وتختفي ، وأنه لن يلبث أن يجد أصدقاءه البعيدين .

# وصاح قائلًا :

- إن السمكة صديقتى أيضاً ، لم أر أو أسمع قط بمثل تلك السمكة ، ولكن لا بدلى من أن أقتلها .

ثم شعر بالأسى من أجل السمكة الضخمة التى ليس لديها ما تقتات به، غير أن عزمه على قتلها لم يفتر قط برغم حزنه عليها .

### ثم همس لنفسه:

- كم من الناس ستطعمهم تلك السمكة ، ولكن هل هم جديرون

بأكلها ؟ كلا . . طبعاً كلا . لا يوجد من هو أهل لتناول لحمها لما أبدته من سلوك رائع ، ووقار ونُبل وسمو .

واستأنف حديثه لنفسه:

\_ يجب أن أفكر الآن فى عملية إعاقة سحب المركب . إن لها مخاطرها ومنافعها . سأرخى العنان للحبل ليمتد بعيداً ، وقد أفقد السمكة إذا بذلت جهدها كى تفلت ، وكذلك يفقد المركب كل خفته بسبب وضع المجذافين مربوطين بالمؤخرة . إن خفة المركب تطيل معاناتى أنا والسمكة ، ولكنها ضيان لسلامتى ؛ إذ أن سرعة السمكة كبيرة ولم تستغلها قط حتى الآن . أما عن الدلفين فيجب على أن أشق بطنه وأخرج أحشاءه حتى لا يفسد ، وأتناول بعضاً منه لأكون قويًا .

وأكمل حديثه لنفسه قائلاً:

- الآن سأستريح ساعة أخرى ، وأرى إنْ كانت لا تزال صامدة ومستمرة في سيرها بانتظام قبل أن أمضى إلى مؤخرة المركب لأنجز المهمة التى قر عزمى عليها ، وفي نفس الوقت يمكننى أن أرى كيف تتصرف السمكة ، وعمًّا إذا كانت هناك أية تغييرات تبدو منها ، إن طريقة المجذافين حيلة طيبة ، ولكننى بلغت الوقت الذى أعمل فيه على سلامتى . إنها ما زالت صامدة ، وقد رأيت الخطاف في ركن من فمها ، وأنها أحكمت إغلاقه . إن الام الخطاف لا شيء بالنسبة لآلام الجوع ، ومواجهتها لشيء لا تفهمه .

ثم همس لنفسه:

استرح الآن أيها العجوز ، ودع السمكة تعمل حتى يحين ما يجب عليك أن تؤديه في الخطوة التالية .

لقد استراح فترة اعتقد العجوز أنها ساعتان . ولم يظهر القمر الآن ؛ لأنه لا يلوح في الأفق إلا متأخراً ، ولم تكن لديه وسيلة لتقدير الوقت ، ولم تكن راحته حقيقية بل هي مسألة نسبية ، وكان لا يزال يتحمل جذب السمكة للحبل المشدود إلى كتفيه .

اتكأ بيده اليسرى على الحافة العليا من جانب حنية المركب ، وركز اهتهامه على مقاومة السمكة أكثر من اهتهامه بالمركب نفسه .

## ثم فكر قائلًا :

ـ قد يكون الأمر سهلاً لو استطعت أن أجعل الحبل ثابتاً ، ولكن السمكة يمكنها أن تقطعه وتفلت منه بهزة صغيرة منها . لا بد أن أجعل جسدى وسادة للحبل الذى يجذب المركب ، وأن أكون مستعدًا في كل الأوقات لإرخاء العنان له بكلتا يدى .

# وصاح مُذكراً نفسه:

\_ ولكنك لم تنم حتى الآن ، أيها العجوز . إنك لم تنم طوال يوم وليلة ، والآن يوم آخر ، فيجب عليك أن تدبر طريقة لتنام قليلاً إذا استمرت السمكة هادئة وتسير بثبات وانتظام ، إنك إذا لم تنم فقد يفقد عقلك حدته ومضاءه .

### ثم قال:

- إنى أتمتع بذهن صاف تمام الصفاء . إننى واضح كالنجوم ، ومع ذلك لا بد أن أنام ، إن النجوم تنام ، وكذلك القمر والشمس ينامان ، وحتى المحيط ينام أحياناً فى أيام معينة ، حينها لا يكون هناك تيار ، وتهدأ صفحته فتبدو مسطحة منبسطة .

مضت برهة ثم أردف بغتة:

ـ تذكر أن تنام . ولتجعل نفسك تقدم على ذلك ، وابتكر طريقة بسيطة ومؤكدة بخصوص الحبال . والآن عُد فجهز الدلفين ، ومن الخطر أن تعد المجاذيف كعائق إذا كان لا بدلك أن تنام .

واستطرد قائلاً :

\_إنني أستطيع أن أبقى بلا نوم ، ولكن ذلك خطير أيضاً .

بدأ يزحف إلى الخلف على يديه وركبتيه وهو يتجنب هز السمكة هزًا عنيفاً .

### ثم همس لنفسه:

ـ قد تكون هي نفسها نصف نائمة ، ولكنني لا أريد لها أن تستريح ، يجب أن تستمر في سحب المركب حتى تموت .

واستدار عند مؤخرة المركب جاعلاً يده اليسرى تقاوم توتر الحبل المحكم الشد حول كتفيه . واستل سكينه من غمدها بيده اليمني .

كانت النجوم متألقة ، فرأى الدلفين بوضوح ، دفع نصل سكينه فى رأسه ، وجذبه من أسفل مؤخرة المركب ، ووضع إحدى قدميه على الدلفين، وبحركة سريعة شق بطنه حتى طرف فكه الأسفل . ثم ألقى بالسكين جانباً . وأخرج أحشاءه بيده اليمنى ، ونظف جوفه ، وانتزع خياشيمه ، وشعر بمعدته ثقيلة تكاد تنزلق من يده ، وفتحها فوجد بداخلها سمكتين من نوع الأسهاك الطائرة ، وكانتا طازجتين محتفظتين بصلابتها ، فوضع إحداهما بجانب الأخرى ، وطوح بأحشاء الدلفين وخياشيمه في الماء ، فغاصت تاركة وراءها وميضاً فوسفوريًا .

كان الدلفين بارداً ، وأصبح لونه الآن أبيض حرشفيًّا فى ضوء النجوم ، وسلخه العجوز من أحد جانبيه ، وكان يضغط بقدمه اليمنى فوق رأس الدلفين ، ثم قلبه وسلخ الجانب الآخر ، وفصل الجلد فى كلا الجانبين من الرأس حتى الذيل ، وقذف به إلى البحر ، ونظر إلى الماء ليرى إن كان يدور كالدوامة ، ولكن لم يكن هناك سوى الضوء الذى صاحب الجلد وهو يهبط ببطء فى الماء ، ثم استدار ووضع السمكتين الطائرتين داخل شريحتى الدلفين ، وأعاد سكينه إلى غمدها ، وزحف ببطء إلى حنية المركب .

تقوس ظهر العجوز من ثقل الحبل المشدود حوله ، وحمل شريحتى الدلفين في يده اليمنى .

وضع الشريحتين وبداخلهما السمكتان الطائرتان بجانبه على الخشب عند حنية المركب ، ثم نقل موضع الحبل المشدود إلى كتفيه إلى مكان جديد ، وأمسك به مرة أخرى بيده اليسرى التى أسندها فوق الحافة العليا من جانب المركب.

انحنى بعد ذلك فوق هذا الجانب ، وغسل السمكتين الطائرتين وهو يلاحظ سرعة المياه وهى تصطدم بيده التى اكتسبت وميضاً فوسفوريًّا بعد سلخه لجلد الدلفين ، كان جريان الماء قد قلت قوة اندفاعه ، وحين حك يده فى ألواح المركب الخشبية طفت حبيبات متفسفرة وإنجرفت ببطء خلف مؤخرة المركب .

ولم يلبث أن قال في نفسه :

\_إن السمكة قد أدركها التعب أو لعلها تستريح .

وأردف :

ـ لأَشْـرَع الآن في أَكْلِ لحم هذا الدلفين ثم آخُذ قسطاً من الراحة ، وأنام قليلاً .

أكل العجوز نصف شريحة من الدلفين فى ضوء النجوم ، واستمر البرد شديداً بالليل ، ثم تناول سمكة طائرة ، وأخرج أحشاءها ، وقطع رأسها ، والتهمها عقب ذلك .

## وهمس لنفسه:

\_ ما أشهى تناول لحم الدلفين مطهيًا ، وما أسوأ أكله نيئاً . . لَن أذهب في مركب أو قارب مرة أخرى بدون ملح أو ليمون حمضى .

## ثم قال:

ـ لو كنت شخصاً شديد الذكاء لألقيتُ رشاشاً من ماء البحر فوق حنية المركب طوال النهار ، حتى إذا جف تحول إلى ملح ، بيد أن الدلفين لم يعلق بالخطاف إلا بعد أن أوشكت الشمس على الغروب ، وعلى أية حال فقد كان يعوزنى الاستعداد ، ولكننى مضغته جيداً بدون أن أصاب بالغثيان .

انعقدت السحب في السهاء صوب الشرق ، وراحت النجوم التي يعرفها تختفي واحدة و راء الأخرى .

وبدا له كأنه يتحرك في واد ضيق من السحب منحدر الجنبات ، يجرى في أدناه جدول . وسكنت الرياح ، فقال في نفسه :

\_ سوف يسوء الطقس في مدى ثلاثة أو أربعة أيام ، ولكن ليس اليوم ولا الغد. . تهيأ الآن لتظفر بشيء من النوم أيها الرجل العجوز في الوقت الذي أخلدت فيه السمكة إلى الهدوء ، والتزمت السير بانتظام .

أمسك الحبل بيده اليمني بإحكام ، ودفع بفخذه فوقها ، وانحني بكل جسمه ملتصقاً بحنية المركب الخشبية .

حرك الحبل المشدود إلى كتفيه ، مسافة قليلة إلى أسفل ، وأسند يده اليسرى فوقه ضاغطاً بها بقوة عليه ، وقال في نفسه :

\_ إن يدى اليمنى تستطيع أن تظل عسكة بالحبل طالما كان مشدوداً ، فإذا استرخى فى أثناء نومى فإن يدى اليسرى ستوقظنى فى هذه الحالة . إن يمناى تقبض بقوة وصلابة على الحبل ، ولكن السمكة قد تعودت على المعاملة القاسية ، وحتى إذا نمت عشرين دقيقة أو نصف ساعة فها أطيب ذلك!

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

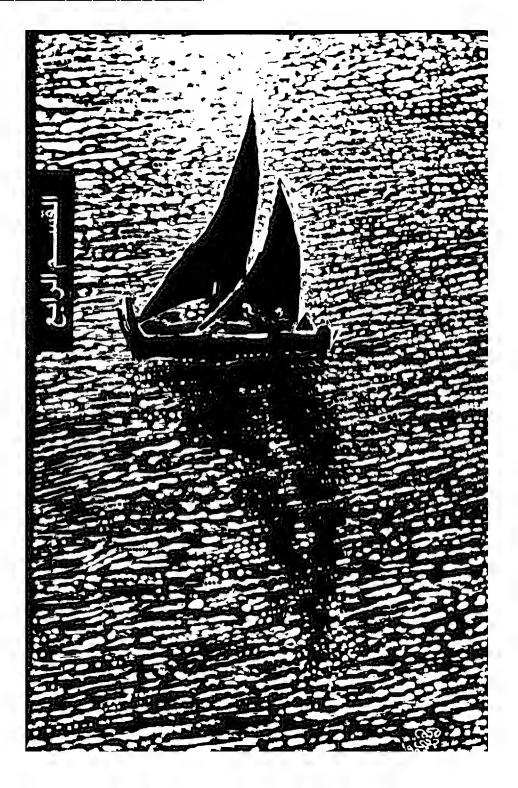



رقد

العجوز مكوماً نفسه على الحبل بكل جسده ، ملقياً كل ثقله على يده اليمنى ، وراح في النوم .

لم يحلم بالأسود ، بل رأى بدلاً منها سرباً من الدلافين امتد إلى ثمانية أو عشرة أميال ، وأخذت الدلافين تقفز عالياً في الهواء ، ويعود كل منها إلى الحقرة التي شقها في الماء عندما وثب .

ثم رأى فيها يرى الناثم بأنه فى القرية راقدٌ فى فراشه ، وقد هبت الريح الشيالية فأحس بالبرد القارس ، وشعر بِخَـدَرٍ فى ذراعه اليمنى التى اتخذ منها وسادة لرأسه .

ولم يلبث أن شرع يحلم بالشاطىء الأصفر الطويل ، ورأى أول الأسود مُقبلاً نحو الشاطىء فى بداية الليل ، ثم جاءت السباع الأخرى ، وقد أسند ذقنه إلى أخشاب حنية المركب الذى كان يقف حيث ألقى مراسيه فى المساء بعيداً عن اليابسة فى سهولة ويسر ، وجعل ينتظر ليرى إن كان هناك مزيد من الأسود ، وقد غمرته السعادة .

ظل القمر طويلاً وسط السهاء ، ولكن الرجل العجوز كان مستغرقاً فى النوم ، فى حين كانت السمكة تجر المركب بثبات ، ومضى المركب فكأنه يتحرك داخل نفق من السحب .

استيقظ العجوز عندما اهتزت قبضة يده اليمنى هزة عنيفة ، وارتفعت حتى لطمت وجهه ، وكان الحبل يُؤلمها ألماً شديداً .

لم يكن يشعر بيده اليسرى شيئاً ، ولكنه جذب الحبل بيده اليمنى بكل ما استطاع من قوة ، فأفلت الحبل من قبضتها ، وأخيراً عثرت يده اليسرى على الحبل.

انحنى العجوز إلى الخلف وهو يجذب الحبل الذى ألهب الآن ظهره ويده اليسرى ، وكانت يسراه قد تحملت كل العبء الناجم عن الحبل المتوتر المشدود وهو يجز فيها حزًّا مؤلماً . ونظر إلى لفَّات الحبال فوجدها في حالة جيدة .

وفى تلك اللحظة قفزت السمكة قفزة هائلة فانطلقت خارجة من المحيط، ثم سقطت بعنف، وعاودت القفز المرة تلو المرة ، ومضى المركب في طريقه بسرعة برغم أن الحبل كان في سباق مضاد ، والعجوز يشدد من قوة جذب الحبل إلى أقصى مداه مراراً وتكراراً ، ولم يلبث أن انكفأ على وجهه فوق الشريحة الباقية من الدلفين عند حنية المركب ، ولم يستطع حراكاً .

هسس العجوز لنفسه:

- هذا ما كنا ننتظره ، إذن فلنواجهه الآن ، وسأجعل السمكة تدفع الثمن . . فلتدفع الثمن .

لم ير العجوز وَتُبَات السمكة ، ولكنه سمع الصوت الذي تُحدثه وهي تشق طريقها منطلقة من المحيط ، وشعر بها يبعثه سقوطها في الماء من رشاش ثقيل ، وكانت سرعة الحبل تحز في يديه بقسوة ، ولكنه كان يعرف تمام المعرفة أن ذلك أمر قد يحدث ، وحاول أن يجعل الحبل يحز في الأجزاء

المتصلبة من يده ، وألاَّ يدعه يزحف إلى راحة يده أو يؤذي أصابعه .

وشرع يقول متحسراً:

\_لو كان الصبي هنا لَبَلُّل لفات الحبال . . أجل لو كان الصبي هنا !

وجعل الحبل يمضى ويمضى مبتعداً عنه ، ولكن سرعته تتناقص ، واستمر يرخى العنان للسمكة بوصة بوصة ، ورفع رأسه الآن عن حنية المركب خارج شريحة الدلفين التي عصرها خده وسحقها .

نهض العجوز راكعاً على ركبتيه ثم استوى ببطء واقفاً على قدميه ، وأخذ يتخلى عن الحبل رويداً رويداً في بطء ، وعاد إلى حيث يستطيع أن يستشعر بقدمه لفات الحبال التي لم يعد يراها في الظلام .

كان هناك مقدار وافر من الحبل ما زال موجوداً ، وعلى السمكة الآن أن تجذب كل ذلك الحبل الطويل خلال الماء .

## وحدث نفسه قائلًا :

- نعم ، لقد قفزت الآن أكثر من اثنتى عشرة مرة ، وملأت مثانتيها الهوائيتين عند ظهرها بالهواء ، ولن تستطيع أن تهبط إلى الأعماق لتموت هناك ، فلا أستطيع أن أرفعها ، إنها سرعان ما ستبدأ في الدوران ، وينبغى لي إذن أن أتعامل معها ، غير أن ما يدهشنى هو ما الذى أثارها فجأة ؟ أكان الجوع هو الذى أوصلها إلى حافة اليأس ، أم أن شيئاً آخر قد أثار رعبها في الليل ؟ لعلها شعرت فجأة بالخوف ، ولكنها كانت سمكة هادئة قوية ، وبدت جسورة شجاعة لا تعرف الخوف ، وكلها ثقة بنفسها ، فياله من أمر عجيب !

خاطب الرجل نفسه قائلاً:

من الأفضل لك أن تكون مقداماً لا يتطرق الخوف إلى قلبك ، وأن تثقى بنفسك ، وها أنت ذا تمسك بها مرة أخرى ، ولكنك لا يمكنك أن تأتى بمزيد من الحبال ، غير أن السمكة لن تلبث أن تدور في حركة دائرية .

أمسك الرجل العجوز بالحبل المشدود إلى كتفيه بيده اليسرى ، وانحنى مطاطئاً رأسه ، وإغترف الماء بيده اليمنى ليزيل آثار لحم الدلفين المهروس من وجهه ، كان يخشى أن تثير غثيانه ويتقيأ فيفقد قوته . وعندما انتهى من تنظيف وجهه أدلى يده اليمنى من فوق جانب المركب ، وغسلها فى الماء ، وتركها فى المياه المالحة فى حين كان يرقب الخيط الأول من الفجر قبيل شروق الشمس.

ولم يلبث أن قال لنفسه :

\_ إن السمكة تتجه غالباً إلى الشرق ، وهذا يعنى أن التعب قد لحق بها فسبحت مع التيار ، وستحوم بسرعة ، وعندئذ تبدأ مهمتنا الحقيقية .

وحين أدرك أن يده اليمني قد مكثت في الماء مدة كافية ، أخرجها وتمعن فيها ، ثم قال :

ـ لا بأس ، إن احتمال الآلام من شِيمَ الرجال .

وأمسك بالحبل في عناية واهتمام محاذراً أن يرخى مزيداً من العنان للحبال الاحتياطية ، ورفع نفسه حتى يتمكن من أن يمد يده اليسرى في البحر من فوق الجانب الآخر للمركب .

ووجه حديثه ليده اليسري قائلاً :

ــ إنكِ لم تتألمى من أجل شىء لا يستحق ذلك ، غير أنه قد قابلتنى لحظة لم أجدك فيها .

ثم راح يفكر قائلاً:

لاذا لم أولد بيدين لهما قوة واحدة ، ربها كانت غلطتى أننى لم أدرب تلك اليد جيداً . ولكن يعلم الله أنه قد أتيحت لها فرص كافية كى تتعلم ، وكانت لا بأس بها في الليل ، ولو أن عضلاتها قد تقلصت ذات مرة ، وليت الحبل يقطعها إذا تقلصت مرة أخرى .

وحين مر بخاطره أن ذهنه لم يعد صافياً ، فكر فى أنه ينبغى له أن يمضغ مزيداً من لحم الدلفين .

غير أنه قال لنفسه:

إننى لا أستطيع . من الخير أن تظل طائشاً مصاباً بالدوار من أن تفقد قوتك نتيجة إصابتك بالغثيان ، وإنى أعرف منذ أن كان وجهى ملتصقاً بشريحة الدلفين ، أننى لا أستطيع الاحتفاظ بها إذا أكلتها ، غير أننى سأحتفظ بها تحسباً للطوارىء إلى أن يتطرق إليها الفساد ، ولكن الآن قد سبق السيف العذل لمحاولة أن أنشد القوة عن طريق التغذية .

وهمس لنفسه:

\_أنت غبى ! كُل السمكة الطائرة الثانية .

وكانت هناك نظيفة مُعَدَّة للأكل .

التقطها العجوز بيده اليسرى ، وأكلها ماضغاً عظامها بعناية ، وتناولها بأجمعها حتى ذيلها .

#### وقال:

ـ إنها مغذية أكثر من أية سمكة أخرى ، وفيها على الأقل نوع التقوية الذى أحتاج إليه .

ثم أردف:

\_هأنذا قد فعلتُ ما في وسعى ، فلتبدأ السمكة تدور ، ومرحباً بالعراك والقتال .

كانت الشمس تشرق للمرة الثالثة منذ نزوله إلى البحر ، وهنا بدأت السمكة تحوم .

لم يستطع أن يرى انحراف الحبل ليدرك أن السمكة كانت تدور ، حدث ذلك مبكراً جدًّا ، وبأسرع وقت ليلحظ ذلك ، وإنها أحس تراخياً طفيفاً في ضغط الحبل ، فبدأ يجذبه بيده اليمني في رفق ، ودَاوَم على ذلك .

توتر الحبل فى يده كالعادة ، وحين وصل توتره إلى أقصى مداه بدأ فى جذب الحبل إلى أعلى ، وهنا انزلق العجوز بكتفيه ورأسه من تحت الحبل ، وشرع يجذبه بثبات ورفق . واستخدم كلتا يديه وراح يؤرجحها ، وحاول قدر استطاعته أن يلقى بعبء الجذب على جسده وساقيه ، وقامت ساقاه العجوزان وكتفاه بدور أساسى فى حركة الجذب المتأرجحة .

قال العجوز:

ـ يا لها من دائرة كبيرة ! ولكنها تحوم وتدور .

ثم توقف عن جذب الحبل إلى أعلى ، إلى أن رأى قطرات الماء تقفز منه

فى ضوء الشمس ، فركع العجوز ، وأرخى له العنان متذمراً لينساب فى الماء القاتم .

## وهمس قائلًا:

\_إنها الآن تمضى إلى أقصى محيط الدائرة .

ثم قال:

\_ ينبغى أن أمسك الحبل بكل قواى ، حيث إن توتره يضيق من محيط دائرته فى كل مرة ، وربها أراها فى مدى ساعة ، والآن يجب أن أقنعها ، ثم لا بد أن أقتلها .

ولكن السمكة واصلت الدوران ببطء ، وتصبب العرق من العجوز بغزارة ، ونال منه التعب حتى النخاع طوال ساعتين أخريين . غير أن الدوائر قد زادت ضيقاً الآن ، وعرف العجوز من الطريقة التي مال بها الحبل أن السمكة قد ارتفعت بثبات وانتظام في أثناء سباحتها في الماء .

وظل العجوز طوال ساعة يرى بقعاً سوداء أمام عينيه اللتين تملحتا من العرق ، وتملح منه أيضاً الجرح القطعى الذى سبق أن أُصيب به أعلى عينه ، وكذلك مَلَّح العرقُ جبهته .

لم يكن يخشى تلك البقع السوداء ، كان ذلك أمرا طبيعيًا بسبب توتر أعصابه وهو يجذب الحبل ، غير أنه شعر بالإغهاء ، وأصيب بدوار مرتين ، وقد أقلقه ذلك وأزعجه . وقال في نفسه :

. محال أن أضعف ويصيبني الوهن وأخفق وأموت أمام سمكة كهذه ، وهي الآن ساعية نحوى سعياً جميلًا ، فليساعدني الله على أن أحتمل . وشعر فى تلك اللحظة بحركة مفاجئة ، ووثبة قوية فى الحبل الذى كان ممسكاً به بكلتا يديه ، وكان الحبل حادًّا قاسياً ثقيلاً .

#### وقال:

- إن السمكة تضرب السلك ، الذى يقود السمك إلى الشَّرَك ، بخطمها الطويل الرعى الشكل ، كان ذلك لا بد أن يحدث ، ولو أن هذا قد يحملها على أن تثب إلى سطح البحر ، وإن كنت أوثر أن تبقى دائرة الآن. إن القفز ضرورى لها لتحصل على الهواء ، غير أن كل وثبة تقوم بها تعمل على توسيع فتحة الجرح الذى أحدثه الخطاف ، ويمكنها بذلك أن تلقى بالخطاف وتتخلص منه .

وصاح قائلاً :

- لا تقفزي أيتها السمكة ، لا تقفزي .

ضربت السمكة السلك عدة مرات ، وفى كل مرة تهز فيها السمكة رأسها كان العجوز يرخى لها الحيل قليلاً .

وقال لنفسه:

- يجب أن أخفف من ألمها ، أما آلامى فلا تهم ، ففى استطاعتى أن أسيطر عليها ، أما آلام السمكة فقد تدفعها إلى الجنون .

وبعد برهة توقفت السمكة عن ضرب السلك وشرعت في الدوران ببطء مرة أخرى .

أخذ العجوز يجذب الحبل الآن في ثبات ، ولكنه شعر بأنه على وشك الإغهاء مرة أخرى ، اغترف بعض ماء البحر بيده اليسرى وسكبه فوق رأسه، وعاود فعل ذلك بكمية أكثر من الماء ، ومسح قفاه .

#### وقال:

ـ لا تقلصات بى الآن ، وسرعان ما ستصعد السمكة ، وفى استطاعتى أن أصمد ، يجب أن تصمد ولا تستمر فى الحديث عن ذلك .

ركع الرجل فى حنية المركب ، وفى لحظة جعل الحبل ينزلق فوق ظهره مرة أخرى .

### وقال في عزم :

\_سأستريح الآن والسمكة مُستمرة في سيرها الدائري ، ثم أنهض واقفاً ، وأتعامل معها عندما تصعد .

شعر الرجل بإغراء كبير ليخلد إلى الراحة في حنية المركب ، تاركاً السمكة تتم دورة واحدة بدون أن يسترد شيئاً من الحبل .

غير أنه عندما استدل من توتر الحبل على أن السمكة قد استدارت لتصعد صوب المركب ، نهض العجوز مستوياً على قدميه ، وبدأ يهتز ويتأرجح وهو يجذب الحبل حتى استعاد كل ما سبق أن أرخاه منه .

## وحدث نفسه قائلًا:

\_إننى فى أشد حالات التعب والإعياء الذى لم أعانِ مثله من قبل! والآن ها هى ذى الرياح التجارية تهب ، ولكن ما أبدع ذلك! إنها ستجرف السمكة معها ، إننى فى حاجة إلى ذلك على نحو مُلِحِّ إلى أبعد حد .

#### وقال:

ـ سأستريح خلال الدورة التالية للسمكة عندما تمضى في حركتها

المستديرة ، إننى أشعر الآن بتحسن ، وسأظفر بها بعد أن تقوم بدورتين أو ثلاث دورات أخرى .

كانت قبعته المصنوعة من القش منحدرة عند مؤخرة رأسه ، وقبع الرجل في حنية المركب ، ومضى يجذب الحبل حين أحس بالسمكة تدور .

وقال موجهاً حديثه إلى السمكة :

ـ إنك تعملين الآن أيتها السمكة . وسأستحوذ عليكِ عندما تستديرين.

ارتفع ماء البحر إلى حد كبير ، وكان النسيم يهب وسط طقس معتدل ، وكان ذلك يعوزه ليعود به إلى البر .

ثم قال:

- سأدير دفة المركب تجاه الجنوب الغربى . إن الإنسان لا يُفقد أبداً في البحر ، والجزيرة طويلة .

وفي الدورة الثالثة كانت السمكة أول ما وقع بصره عليها .

ورآها في أول الأمر كظل قاتم استغرق وقتاً طويلاً ليمر من تحت المركب ، حتى إنه لم يكن يصدق أن تبلغ السمكة مثل ذلك الطول .

وقال:

\_ كلا . . لا يمكن أن تكون بتلك الضخامة .

ولكنها كانت كذلك، وعندما انتهت من دورتها ، طفت على سطح البحر على مسافة ثلاثين ياردة فقط من المركب ، وشاهد الرجل ذيلها يبرز من الماء ، وكان أكثر ارتفاعاً من نصل منجل كبير بلون أرجواني شاحب فوق المياه الزرقاء الداكنة .

ثم انحدر الذيل ، وحين سبحت السمكة تحت سطح الماء مباشرة تمكن العجوز من رؤية جسمها الضخم ، والخطوط الأرجوانية التي تطوقه .

كانت زعنفتها الظهرية منكسة ، في حين كانت زعنفتاها الصدريتان الضخمتان منبسطتين على مدى واسع من الاتساع .

واستطاع الرجل العجوز في هذه الدورة أن يرى عين السمكة ، والسمكتين المصاصتين الرماديتين اللتين كانتا تسبحان حول السمكة الضخمة ، وتلتصقان بها تارة ، وتتركانها تارة أخرى مندفعتين بعيداً عنها كالسهم . وفي أحيان أخرى كانتا تسبحان في ظلها بدون أن تشعرا بقلق أو ارتباك .

كان طول كل من السمكتين المصاصتين يزيد على ثلاث أقدام . وحين كانتا تسبحان بسرعة فإنها تندفعان في هذه الحالة بعنف مثل ثعابين الماء .

وها هو ذا الرجل العجوز ينضح منه العرق بسبب الشمس وغيرها ، فمع كل دورة كانت تقوم بها السمكة في هدوء ورباطة جأش كان الرجل يسترد جزءاً من الحبل ، وكان واثقاً من أنه بعد دورتين أُخْرَيَيْنِ للسمكة ، سيجد فرصة ليطعنها بالرمح .

### وقال لنفسه:

\_ ولكن يجب أن أجعلها تقترب وتقترب وتقترب ، وينبغى أن أحاول طعنها فى رأسها ، بل يجب أن أصيبها فى القلب .

وأردف لنفسه:

ـ كن هادئاً وقويًّا أيها الرجل العجوز .

وفى الدورة التالية برز ظهر السمكة خارج الماء ، ولكنها كانت بعيدة قليلاً عن المركب .

وفى الدورة التى تلت بعد ذلك كانت السمكة ما زالت بعيدة ، غير أن ارتفاعها فوق سطح الماء قد زاد .

وأصبح الرجل العجوز على يقين من أنه إذا استرد مزيداً من الحبل استطاع أن يجعلها بجانب المركب .

وكان قد أعد رمحه منذ وقت طويل ، وكانت لفة الحبل الخفيفة المثبتة بالرمح موضوعة في سلة مستديرة ، في حين أن طرفها كان معقوداً بإحكام بمربط الحبال . . ذلك العمود المعدني عند الحنية الذي تشد إليه الحبال .

قَدِمَت السمكة الآن في دورتها هذه نحو المركب هادثة جميلة المنظر ، وكان ذيلها الضخم هو الذي يتحرك .

جذب الرجل العجوز الحبل ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يزداد قُربها نه .

استدارت السمكة قليلاً حتى أصبحت بجانبه لحظة ثم اعتدلت ، وبدأت دورة أخرى .

وقال الرجل العجوز:

- لقد حركتها . . لقد حركتها إذن .

وشعر بالإغماء يعاوده الآن ، ولكنه جذب السمكة الضخمة بكل ما تبقى من قواه .

وعاد يقول:

\_لقد حركتها ، وربها استطعت أن أظفر بها هذه المرة .

ثم قال:

\_ أجذبا يا يَدَى ، واشتدًا يا ساقى . وَاثْبَتْ يا رأسى من أجلى . . اثبت من أجلى ولا تنهر أبداً . في هذه المرة سأظفر بها .

وحينها بدأ يستجمع كل قواه قبل أن تجىء السمكة فى محاذاة المركب ، جلب الحبل بكل قوته ، ولكن السمكة استدارت واعتدلت وسبحت مبتعدة .

صاح العجوز:

\_ أيتها السمكة ، أيتها السمكة ، إنك ستموتين على أية حال ، فهل تقتلينني معك أيضاً ؟

ثم حدث نفسه:

ـ لا شيء يمكن أن يتم هكذا .

وكان ريقه قد جف حتى أصبح لا يقوى على الكلام ، ولكنه لم يكن يستطيع أن يصل إلى زجاجة الماء .

وقال العجوز:

\_ يجب أن اجتذب السمكة نحوى هذه المرة ، إننى لم أعد احتمل مزيداً من دوراتها .

ثم قال:

\_أجل . . إنك . . إنك مازلت قادرة على الصمود!

وكاد يظفر بالسمكة في الدورة التالية ، ولكنها عادت واعتدلت مرة أخرى ، وراحت تسبح ببطء مبتعدة عنه ، فحدثها قائلاً :

\_ إنك تقتلينني أيتها السمكة ، ولكن ذلك من حقك ، إنني لم أر قط سمكة أضخم ولا أجمل ولا أهدأ ولا أنبل منك أيتها الأخت ، تقدَّمِي واقتليني ، فلستُ أبالى بمَنْ يقتل من .

وهمس لنفسه:

\_ إن ذهنك مشوش الآن ، ويجب أن تحتفظ بعقلك صافياً . احتفظ بِحِدَّتِه ومضائه ، وتعلَّمْ كيف تحتمل الآلام كرجل ، بل حتى كالأسماك .

وقال بصوت لا يكاد يسمعه:

ـ اصْفُ يا عقلي . . اصفُ . .

وتكرر نفس دوران السمكة مرتين أُخْـرَيَيْنِ .

فأعمل العجوز فكره قائلًا:

- لست أعلم لم تفعل هذا؟ . يبدو أنها تريد أن تذهب بعيداً . .

إنني لا أعلم ، غير أنني سأحاول مرة أخرى .

كرر الرجل المحاولة مرة أخرى ، وأدار السمكة ، ولكنها اعتدلت وسبحت على مهل مبتعدة كها تفعل فى كل مرة ، وكان ذيلها الضخم يتهاوج فى الهواء . وأصر العجوز على إعادة المحاولة مرة أخرى ، برغم أن يديه كانتا الآن قد كَلَّتَا ، ولم يعد يستطيع أن يرى إلا لماماً .

أعاد المحاولة وحدث نفس الشيء .

وأحس واعتقد أنه ينهار قبل أن يبدأ ، ولكنه قال :

ـ سأحاول مرة أخرى .

تحمل كل آلامه ، واستجمع كل ما بقى له من قوة ، وكل كبريائه التى اعتد بها طويلاً ، ووضعها في مواجهة السمكة التي تغالب آلامها .

اقتربت السمكة ، وسبحت برفق إلى جانب المركب ، وكادت مقدمة رأسها أن تلمس ألواح المركب الخشبية ، وبدأت تتجاوزها طويلة ، غامضة ، عريضة ، فضية ، خططة بخطوط أرجوانية ، وبدت في الماء كيا لو كانت لا آخر لها .

ألقى العجوز بالحبل ، وضغط عليه بقدمه ، ورفع الرمح عالياً قدر استطاعته ، وطعن بكل قواه ، وبكل قوته التى استجمعها منذ هنيهة ، فنفذ الرمح في جنب السمكة خلف الزعنفة الصدرية الكبيرة التى ارتفعت عالياً في المواء إلى مستوى ارتفاع صدر الرجل . وأحس بحديد الرمح يخترق جسدها ، فانحنى فوقه دافعاً إياه بكل ثقله ليتوغل داخل لحمها .

ولكن السمكة التي تحمل الموت داخلها ، ظلت حية ، وارتفعت خارج الماء كها لو كانت تستعرض طولها وعرضها الكبيرين ، وكل ما تملكه من قوة وجمال .

وبدت كأنها معلقة في الهواء فوق الرجل العجوز في المركب ، ثم سقطت

فى الماء محدثة ضبجة عالية ، وانبعث رذاذ ماء البحر فوق العجوز والمركب

شعر الرجل العجوز بالدوار ، وأحس بالسأم ، ولم يعد يرى جيداً ، لكنه أطلق العنان لحبل الرمح ، وجعله ينسحب ببطء من بين يديه المتسلختين . وحين استطاع أن يرى ، شَاهَـدَ السمكة مستلقية على ظهرها، وبطنها الفضى إلى أعلى .

كانت قصبة الرمح بارزة بزاوية من كتف السمكة ، واستحال لون ماء البحر إلى لون الدم الأحمر الذى سال من قلبها . كان الدم فى أول الأمر قاتماً كلون قطيع من الأسماك فى الماء الأزرق الذى تجاوز عمقه الميل ، ثم انتشر الدم كأنه سحابة .

كانت السمكة الفضية اللون ساكنة طافية مع الأمواج .

ألقى الرجل العجوز نظرة خاطفة بالبقية الباقية من الإبصار في عينيه ، وأمسك بلفتين من حبل الرمح المثبت في مربط الحبال عند حنية المركب ، واعتمد رأسه بين يديه وقال :

\_احتفظ بعقلك كاملًا .

ثم قال وهو قبالة ألواح الحنية الخشبية المقوسة :

\_ إننى رجل هدته السنون والأعوام . ولكننى قتلت هذه السمكة . . إنها أختى . . وينبغى أن أقوم الآن بعمل مُضْنِ .

يجب أن أقوم الآن بإعداد الأنشوطات والحبل لربطها . وحتى لو كنا اثنين ورفعناها لنضعها داخل هذا المركب لما وسعها .

ينبغى أن أعد كل شيء ، وأسحبها نحو المركب ، وأربطها جيداً ، وأثبت الصارى بسناد ، وأبحر إلى موطنى .

بدأ يجذب السمكة لتقترب بحذاء المركب ، حتى يمكنه أن يمرر حبلاً من خلال خياشيمها ، ويخرجه من فمها ، ويشد رأسها على طول حنية المركب .

#### وقال:

ــ أريد أن أراها ، وألمسها ، وأتحسسها . . إنها ثروتى . . ولكن ليس ذلك هو السبب الذي أريد من أجله أن أفعل ذلك .

### وهمس لنفسه:

- أظن أننى أحسست بقلبها عندما دفعت فيه بقصبة الرمح فى المرة الثانية، فلأجذبنَّها الآن إلى هنا لأربطها ، ولأضع الأنشوطة حول ذيلها وأعقدها فوقه ، وأخرى حول وسطها لأربطها فى المركب .

ثم قال محدثاً نفسه:

\_ هيا إلى العمل أيها العبجوز .

وشرب قليلًا من الماء ، وأكمل حديثه قائلًا :

\_ هناك الآن كثير من العمل المضنى برغم انتهاء النزال والقتال .

تطلع إلى أعلى نحو السهاء ثم إلى سمكته ، ونظر إلى الشمس بحذر

.. إن الوقت لم يتجاوز الظهيرة ، والرياح التجارية تهب ، وأردف :

\_ إن الحبال كلها لا تعنى شيئاً الآن ، وسوف نصلها معا بجدل أطرافها أنا والصبى عندما أعود إلى البيت .

ونادي السمكة قائلاً:

. تعَالَىٰ أيتها السمكة .

ولكن السمكة لم تأتِ ، بل كانت ترقد هناك ، وتتخبط في البحار ، وجذب الرجل العجوز المركب نحوها .

وحتى عندما كان مع السمكة \_ وهو يرى رأسها مشدوداً على طول حنية المركب \_ لم يصدق أنها بذلك الحجم الضخم .

فك حبل الرمح من مربط الحبال وأنفذه من خياشيم السمكة ، وأخرجه من بين فكيها ولفه حول مقدمة رأسها الطويلة كالسيف ، ثم أنفذ الحبل خلال الخيشوم الآخر ، وعقد لفة أخرى حول مقدمة رأسها ، وعقد الحبل المزدوج وثبته بإحكام في مربط الحبال عند حنية المركب . ثم قطع الحبل ، واستدار إلى الخلف ليعقد أنشوطة حول الذيل .

وتحول لون السمكة إلى اللون الفضى بعد أن كان فى الأصل مزيجاً من اللونين الأرجوانى والفضى ، وبدت خطوطها بلون بنفسجى باهت كلون ذيلها ، وكانت أعرض من يدرجل فتح أصابعها على اتساعها .

أما عين السمكة فبدت كمرايا البريسكوب ( منظار الأفق المستخدم في الغواصات ) أو كقديس في أحد المواكب .

وقال الرجل العجوز:

- كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لقتلها . . إنها الآن تستشعر حالة

أفضل مما كانت عليه وهي في الماء ، وقد أدركت أنها لن تفلت ، وكانت ذكية .

## ثم قال:

ـ إن وزنها يزيد على ألف وخمسمائة رطل ، وقد تكون أزيد من ذلك ، فإذا وصل وزنها بعد إعدادها للبيع إلى الثلثين وكان سعر الرطل منها ثلاثين سنتاً فكم تدر على من أرباح ؟

## وأردف قائلاً:

- إننى أحتاج إلى قلم لحساب ذلك ، إن ذهنى لم يعد صافياً ، ولكننى أعتقد أن ديادجو العظيم سيكون اليوم فخوراً بى . إننى لا أحس وخزاً فى عظامى ، ولكنّ يدى وظهرى يؤلماننى حقًا ، وإنى لأتساءل ما هو وخز العظام؟ قد نكون مصابين به بدون أن ندرى .

أحكم العجوز شد السمكة إلى حنية المركب ومؤخرتها ومقعد المُجَدِّف الكائن في الوسط .

كانت السمكة ضخمة إلى الحد الذي بدا فيه المركب كأنه يجر بحذائه مركباً أضخم منه بكثير .

وقطع جزءاً من الحبل ، وأوثق به الفك الأسفل للسمكة ، وشده إلى مقدمة رأسها حتى لا ينفتح فمها ، ثم ثبت الصارى بسنادة ، وباستخدام ذراع التطويل أطال قاعدة الشراع ، وبمعاونة العصا ذات الخطاف فك الحبال التى حول الشراع فانبسط ، وبدأ المركب يتحرك ، واستلقى العجوز عند المؤخرة نصف استلقاء ، وأبحر نحو الجنوب الغربى .

لم يكن بحاجة إلى بوصلة لترشده إلى اتجاه الجنوب الغربى ، كان يحتاج فقط إلى الإحساس بالرياح التجارية ، وإنتفاخ الشراع .

وقال لنفسه:

- يجدر بى أن ألقى بحبل صغير فى البحر بعد أن أزوده بطعم معدنى لماع مِلْعَقِى الشكل لعلنى اصطاد به شيئاً أمسك به رمقى ، وأشرب بعض الماء أرطب به حلقى .

ولكنه لم يجد طُعماً معدنيًّا ، وكان ما لديه من السردين قد تطرق إليه الفساد ، فحصل على بعض أعشاب الخليج الصفراء التي علقت بخطاف عصاه حينها كانت تسير طافية ، وهزها فسقط منها عدد من « الجمبرى » الصغير على أرضية المركب ، كان هناك أكثر من اثنتي عشرة ، وجعلت تتواثب وتقاوم ضاربة الأرض كبراغيث الرمل . ضغط العجوز رءوسها بين إبهامه وسبابته وأكلها وهو يمضغ قشورها وذيولها ، كانت صغيرة جدًّا ، ولكنه كان يعرف أنها مغذية ، وذات طعم مُستحب .

كان لدى الرجل العجوز جرعتان من الماء فى الزجاجة فشرب إحداهما بعد أن تناول تلك الوجبة .

ومضى المركب يسير مسيراً جيداً برغم المعوقات ، وكان يدير دفة المركب واضعاً ذراعها تحت إبطه .

كان يستطيع أن يرى السمكة ، وراح يتطلع إلى يديه ، ويشعر بظهره المستند إلى مؤخرة المركب ليعرف أن ذلك حدث حقيقة ، ولم يكن حلماً .

وفى أحد الأوقات حين شعر بسوء حاله قرب النهاية ظن أن ذلك ربيما كان حُلْهاً . وعندما رأى السمكة تقفز من الماء وتتعلق ساكنة فى الهواء قبل أن تسقط، تأكد له أن هناك أشياء بالغة الغرابة لم يستطع أن يصدقها . وعندئذ لم يستطع أن يرى جيداً ، أما الآن فقد عادت إلى عينيه قوة إبصارها كما كانت دائماً .

وعرف الآن أن هناك كانت السمكة ، وأن يديه وظهره ليست حُلماً .

### وقال لنفسه:

- إن الأيدى تشفى بسرعة . لقد نزفت يداى ، وستعمل المياه المالحة على الدمالها ، فمياه الخليج القاتمة هى خير ما تلتئم بها الجراح ، وكل ما يجب على أن أعمله هو أن أحتفظ بحدة عقلى ومضائه ، وقد أحسنت يداى عملها ، ونحن نمضى في طريقنا على خير ما يرام ، وبفم السمكة المغلق، وذيلها الذى يعلو ويهبط على استقامته ، فإنها نبحر معاً كشقيق وشقيقته .

ثم بدأ ذهنه يفقد قليلاً من صفائه فتساءل:

ـ هل السمكة هى التى تجرنى أم أنا الذى أجرها ؟ فإذا كنت أنا الذى أقطرها فليس هناك اعتراض ، وإذا كانت السمكة داخل المركب وقد راح كل جلالها ووقارها فلا اعتراض لى أيضاً ، ولكننا نبحر معاً ، ونُساق جنباً للى جنب .

### وقال العجوز:

لتجرنى السمكة إذا راق لها ذلك ، إننى أَفْضُلُها فقط بسعة حيلتى وقدرتى على خداعها ، وهى لا تنوى بى شرًا .

سار المركب سيراً حثيثاً في البحر ، وغمر الرجل العجوز يديه في الماء المالح ، وحاول أن يحتفظ بصفاء ذهنه .

كانت هناك سحب عالية مؤلفة من أكداس مستديرة قواعدها منبسطة أفقيًّا ، كما بدا فوقهما سحاب رقيق شبيه بالصوف على ارتفاع شاهق منهما ، فعرف العجوز أن النسيم سيهب طوال الليل .

استمر العجوز يتطلع إلى السمكة ليتأكد من حقيقة ذلك ، ومرت ساعة قبل أن تلطمه أول سمكة من أسماك القرش .

لم يكن قدوم سمكة القرش مجرد مصادفة .

لقد صعد من الأعماق السحيقة حينها انسابت سحابة الدم القاتم وانتشرت إلى عمق ميل فى البحر ، فأسرع القرش بالصعود على نحو جازم قاطع بلا حذر ، حتى إنه شق سطح الماء الأزرق فى أشعة الشمس ، ثم هبط مرة ثانية إلى البحر ، وإذا به يلتقط رائحة الدم ، فشرع يسبح فى الطريق الذى كان يسلكه المركب والسمكة .

كان القرش يفقد الرائحة أحياناً ، ولكنه سرعان ما يلتقطها ثانية أو يحس بأثر ضئيل منها ، فيسبح بسرعة وقوة وثبات في طريق المركب .

كان قرشاً كبير الحجم ، وجسمه ملائم للسباحة السريعة كأسرع سمكة في البحر ، وكان كل ما فيه جميلاً ما عدا فكيه .

وكان ظهره أزرقَ كزرقة سياف البحر (سمك أوقيانوسى ضنخم طويل المنقار) ، وبطنه فضيًّا ، وجلده ناعماً بديعاً . وكانت بنيته مثل سياف البحر فيها عدا فكيه الضخمين المغلقين الآن بإحكام وهو يسبح بسرعة تحت

السطح مباشرة ، وزعنفته الظهرية نصلها منبسط خلال الماء بدون أن يتهاوج.

وفى داخل شفته المزدوجة المغلقة فى فكيه كانت الصفوف الثمانية من أسنانه الهرمية الشكل تنحرف إلى الداخل.

ولم تكن أسنانه كالأسنان الهرمية لمعظم أسهاك القرش العادية ، وإنها كانت على شكل أصابع الإنسان حينها تنحنى فتصبح كالمخالب ، وكانت في طول أصابع الرجل العجوز ، وذات حد قاطع كالموسى من الجانبين .

وكانت بنية ذلك القرش ملائمة ليتغذى على كل أسهاك البحر . وكان نوعاً سريعاً قويًا ، مسلحاً تسليحاً جيداً ، ولم يكن له أعداء من الأسهاك الأخرى .

زاد القرش الآن من سرعته عندما اشتم الرائحة الطازجة للدم ، وراحت زعنفته الظهرية الزرقاء تشق الماء .

وحينها رآه العجوز قادماً عرف أنه من سمك القرش الذي لا يرهب شيئاً على الإطلاق ، وأنه يفعل ما يريده بالضبط .

أعد العجوز رمحه ، وأحكم تثبيت طرف حبله فى مربط الحبال فى قاع حنية المركب وهو يرقب القرش قادماً نحوه ، وكان الحبل قد أصبح قصيراً بعد أن نقص منه الجزء الذى قطعه العجوز ليربط به السمكة .

كان ذهن العجوز قد صفا وصار في أحسن حال ، وامتلاً عزماً ، غير أن أمله كان ضعيفاً .

وقال لنفسه:

ـ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

ورمق السمكة وهو يرقب دُنُوَّ القرش.

وهمس لنفسه:

- كان من الممكن أن يكون ذلك حُلماً هو الآخر ، لن أستطيع منع القرش من أن يهلكني ، ولكني قد أظفر به .

وقال:

- يا أبا الأسنان . . حظًّا تعساً لأمك .

اقترب القرش من مؤخرة المركب وعندما لطم السمكة شاهد العجوز فمه مفتوحاً ، وعينيه العجيبتين ، وطقطقة أسنانه وهي تتحرك حركة سريعة مفاجئة وتطبق على لحم السمكة بالقرب من ذيلها :

وكان رأس القرش خارج الماء ، وظهره يبرز ، واستطاع العجوز أن يسمع صوت تمزق جلد ولحم السمكة الكبيرة عندما طعن رأس القرش بالرمح في الموضع الذي يتقاطع فيه الخط الممتدبين عينيه مع الخط الممتد من أنفه إلى الخلف .

لم تكن هناك مثل تلك الخطوط ، كان هناك فقط رأسه الأزرق الضخم الثقيل ، وعيناه الكبيرتان ، وفكاه اللذان يبتلعان كل شيء وقد اصطكت أسنانهما التي انغرزت في اللحم .

غير أن الموضع الذي طعنه فيه العجوز كان موضع المخ .

طعنه العجوز بيديه الواهنتين اللتين طالما سالت دماؤهما ، وغرز فيه الرمح بكل قواه .

كانت طعنة بلا أمل ، ولكنه سددها بعزم وتصميم ، واستجمع فيها كل حقده وخبثه وعداوته الشديدة .

تأرجح القرش ، ورأى العجوز عينيه وقد غاضت منهما الحياة .

وتأرجح مرة أخرى ، ولف نفسه في أنشوطتين من الحبل .

وعرف العجوز أن القرش قد مات.

غير أن القرش لم يتقبل الموت بتلك السهولة . . انقلب على ظهره وذيله يلطم الماء ، وفكاه يطقطقان ، وشق سطح الماء كقارب من قوارب السباق .

بدا الماء أبيض اللون حيث كان القرش يلطمه بذيله ، في حين برزت ثلاثة أرباع جسمه بوضوح فوق الماء ، حينها توتر حبل الرمح ، وارتعش ثم انقطع .

ورقد القرش في هدوء لفترة قصيرة طافياً فوق سطح الماء ، وظَلَّ العجوز يراقبه .

ثم بدأ القرش يهبط إلى أسفل ببطء شديد.

وقال العجوز بصوت مرتفع :

- لقد تناول أربعين رطلاً.

ثم أردف:

- وأخذ رمحى أيضاً ، والحبل كله ، وها هي ذي الدماء تسيل من سمكتي مرة أخرى ، وسيجتذب ذلك أسهاك قرش أخرى .

لم يرق له أن ينظر إلى السمكة بعد الآن منذ أن بتر القرش جزءاً من لحمها ِ ومَثَّلَ بها وشوهها . وعندما نهش لحمها كان كأنه ينهش لحمه .

وقال:

ــ ولكننى قد قتلت القرش الذى هاجم سمكتى ، وكان أضخم قرش رأيته فى حياتى ، ويعلم الله أننى سبق أن رأيت قروشاً ضخمة من ذلك النوع.

وهمس قائلًا :

\_ إن اصطيادى للسمكة الكبيرة تحقق به أمل كان أبدع من أن يطول ، إننى الآن أود لو أن ذلك كان حلماً ، وأن السمكة لم تعلق بخطافى ، وأننى كنت وحدى فى فراشى أرقد فوق الجرائد .

بيد أنه عاد يقول لنفسه:

ولكن الرجل لم يخلق لكى يُهْـزُم . قد يتحطم الرجل إلا أنه لا ينهزم ،
 وبرغم ذلك فإنى آسف لأننى قتلت السمكة .

ثم قال:

ـ والآن سيجىء الوقت السيىء ، وليس معى الآن رمح ، إن أبا الأسنان قاس وقوى وقادر وذكى ، ولكننى كنت أذكى منه .

وقال مستدركاً:

ربها لم أكن أذكى منه . . ربها كنت فقط أفضل تسليحاً منه .

وصاح قائلاً :

ــ لا تفكر أيها الرجل العجوز ، امْضِ فى ذلك الطريق ، وواجِهْ ما قد يحدث.

واستطرد قائلًا:

\_ولكن يجب أن أفكر، فالتفكير هو كل ما بقى لى، التفكير والبيسبول، وإنى لأتساءل كيف ستروق لديهادجو العظيم الطريقة التى أَصَبْتُ بها القرش في مخه ؟

وأردف:

ـ لم يكن هذا شيئاً عظيماً ، فأى رجل يستطيع أن يفعل ذلك . ولكن هل تؤلمنى وتعوقنى يداى مثلها آلمنى نخس عظام الكعوب ؟ لست أدرى . إننى لم أُصَبْ قط بشىء فى كعبى إلا فى تلك المرة التى لسعتنى فيها سمكة الراى اللسّاع فى كعبى عندما المستها وأنا أسبح ، فشَلّت الجزء الأسفل من ساقى، وسببت لى آلاماً لا تحتمل .

ثم انثنى يقول لنفسه:

\_ فكر فى شىء مرح بهيج أيها الرجل العجوز ، فكل دقيقة تمضى تزيدك قُرباً من البيت ، فأنت تبحر خفيفاً بعد أن فقدت السمكة أربعين رطلاً من وزنها .

كان العجوز يعرف جيداً ما يمكن حدوثه عندما وصل إلى عمق التيار ، ولكن لم يعد أمامه ما يفعله الآن ؛ إذ لا حيلة له في هذا الأمر .

ولكنه استدرك صائحاً :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- نعم لدى ما أفعله ؛ إذْ يمكننى أن أربط سكينى فى الطرف الغليظ لأحد المجذافين .

فعل ذلك، وكانت ذراع الدفة تحت إبطه ، وحبل الشراع تحت قدمه . وقال لنفسه :

\_ إنني الآن رجل عجوز ، ولكنني لست مجرداً من السلاح .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

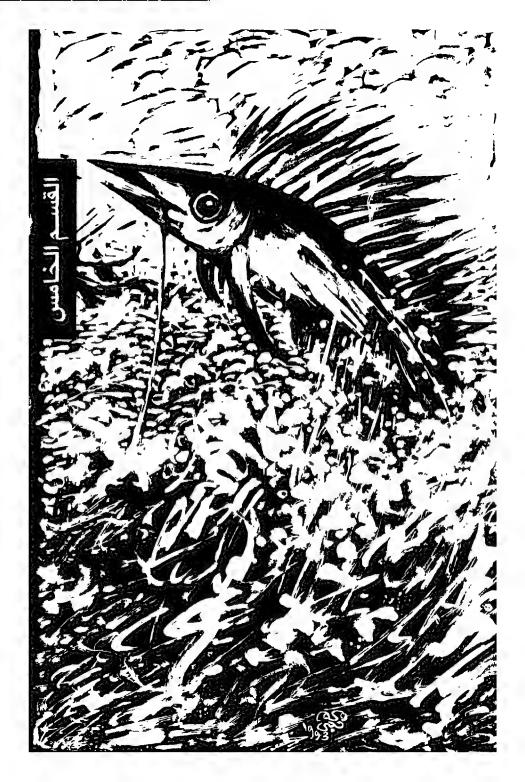



کان

النسيم منعشاً في ذلك الوقت ، والإبحار على خير ما يرام . تطلع العجوز إلى الجزء الأمامي من السمكة ، فعاوده الأمل .

### وفكر قائلاً :

- من السذاجة والحماقة أن يفقد المرء الأمل ، هذا بجانب أننى أعتقد أن اليأس خطيئة .

# ثم أردف:

- لا تفكر في الخطيئة ، فقد سبق السيف العذل ، والوقت متأخر الآن . لقد وُلدت لتكون سمكة . كان لقد وُلدت لتكون سمكة . كان القديس بدرو صياداً . كذلك كان والد ديهادجو العظيم صياداً .

ولكنه راق له أن يفكر فى كل الأشياء المحيطة به . ولما كان لا يوجد لديه ما يقرؤه ، وليس معه « راديو » فقد استغرق فى التفكير ، وواصل التفكير فى الخطيئة .

### وقال لنفسه:

\_ إنك لم تقتل السمكة فقط من أجل أن تعيش ، ولتبيعها كغذاء

للناس، وإنها إرضاء لكبريائك واعتدادك بنفسك ، ولأنك صياد . . لقد أحببتها وهي حية ، وأحببتها بعد أن فارقت الحياة ، وإذا كنت تحبها فهل قتلك لها يُعد خطيئة ، أو أن ذلك شيء أكبر من الخطيئة ؟

وصاح العجوز قائلاً :

\_إنك تفكر أكثر من اللازم أيها الرجل العجوز ، ولكنك استمتعت بقتل أبى الأسنان ، إنه يعيش على الأسماك التى أعيش عليها أنا الآخر ، وهو ليس قبًاماً يقتات بالقهامة ، أو مجرد شهية متحركة من أجل الطعام مثل بعض أسماك القرش ، إنه جميل ونبيل ولا يهاب شيئاً .

ثم قال بصوت مرتفع:

\_لقد قتلته دفاعاً عن النفس ، وقد أحسنت قتله .

وأردف:

- هذا بجانب أن كثيراً من الأحياء تقتل غيرها من الأحياء بطريقة ما . . إن صيد الأسماك يقتلني مثلما يحفظ حياتي تماماً .

ثم فكر قائلًا :

-إن الصبي يحرص على حياتي ، ولا يجدر بي أن أخدع نفسي كثيراً .

انحنى فوق جانب المركب ، واقتلع قطعة من لحم السمكة في الموضع الذي نهشه القرش ، ومضغها ختبراً نوعيتها وحُسن مذاقها .

كانت متماسكة وذات عصير له نكهة مثل طعم لحم الماشية ، غير أنها لم تكن من اللحوم الحمراء ، ولم يكن بها خيوط وألياف ، فعرف أنها ستدر

عليه أغلى الأسعار في السوق ، ولكن لم تكن هناك طريقة لمنع تسلل رائحتها خلال مياه البحر ، وكان العجوز يدرك أنه مقبل على وقت عسير .

كان النسيم يهب رتيباً منتظماً ، واتجه قليلاً نحو الشمال الشرقى ، فعرف العجوز أن ذلك يعني أنه لن يتوقف .

رنا العجوز ببصره إلى الأمام ، فلم يتمكن من رؤية أية أشرعة ، أو سفن أو دخان أية باخرة .

كانت هناك الأسماك الطائرة وهي تطير صاعدة من حنية المركب متجهة إلى كلا الجانبين ، وبقع طحالب الخليج الصفراء . ولم يكن يرى أى طائر .

أبحر العجوز بمركبه ساعتين ، قابعاً عند المؤخرة ، وهو يمضغ قطعة من لحم سمكة المرلين بين حين وآخر محاولاً أن يخلد إلى الراحة ، وأن يستعيد قوته حين لمح سمكتى قرش ، فصاح بصوت عالي كالذى ينبعث من إنسان بدون إرادته حين يشعر بمسار ينفذ في يده وفي الخشب .

لقد رأى الآن الزعنفة الثانية آتية فى إثر الأولى ، واستطاع تحديد صنفى سمكتى القرش بأنها من النوع ذى الأنف الشبيه بالمجرفة ، وذلك بعد أن لاحظ أن الزعنفة بنية اللون ومثلثة الشكل ، ومن حركات الذيل القوية .

لقد أحست سمكتا القرش برائحة الدماء فاهتاجتا ، واختلط عليهما الأمر بشدة جوعهما ، فلم تعثرا على منبع الرائحة وهما فى غمرة اهتياجهما ، غير أنهما كانتا طوال الوقت تقتربان .

ضغط الرجل العجوز بقدمه على حبل الشراع بشدة ، وثبت ذراع الدفة ، ثم تناول المجذاف الذي ربطت السكين في طرفه ، ورفعه بخفة قدر

استطاعته، إذْ كانت يداه قد تمردتا من الألم . بسط يديه ثم أغلقهما حول المجذاف بخفة لتسترخيا ، ثم أغلقهما بإحكام لعله يخلصهما من الألم ، وحتى لا يجفلا من العمل ، ويحجما عنه ، وراقب مجىء سمكتى القرش .

استطاع الآن أن يرى رأسيهما المفلطحين ومقدمتهما الشبيهة بالمجرفة ، وزعنفتيهما الصدريتين العريضتين ذَوَاتَى الأطراف البيضاء .

كانتا من أسهاك القرش التى تتميز بالشراسة ، والكريهة الرائحة ، والتى تقتات بالقهامة ، وتتميز بالقتل أيضاً ، وعندما يعضها الجوع بنابه فإنها قد تعض مجذاف أحد الزوارق أو دفته .

وهذا النوع من أسماك القرش هو الذى يقضم أرجل السلاحف ، ويقلبها عندما تكون نائمة على سطح الماء ، كما أنها تهاجم الإنسان وتنقض عليه وتهلكه إذا كانت جائعة ، حتى إذا كان المرء غير عالقة به رائحة دماء الأسماك أو المادة اللزجة أو الغروية التى يفرزها السمك .

صرخ العجوز قائلًا:

- يا أسماك القرش الرشيقة هَيًّا . . أقدمي .

ها هما قد أقبلا ، ولكنهما لم يجيئا كها جاء القرش أبو الأسنان من ، لقد استدار أحدهما ، واختفى عن ناظرى العجوز ، أسفل المركب.

شعر العجوز بالمركب يهتز عندما قفز القرش وجذب السمكة .

أما القرش الآخر فقد أخذ يرمق العجوز بعينيه الصفراوين الضيقتين كها لو كانا شقين طوليين ، ثم أسرع بفكيه اللذين لهما شكل نصف دائرى ، وقد فتحها على اتساعهما ، وانقض على الجزء المبتور من السمكة الضخمة . كان هناك خط واضح يمتد من قمة رأسه البنى حتى الظهر حيث يتصل المخ بالحبل الشوكى ، فطعنه العجوز في مكان ذلك الاتصال بالسكين المثبتة في المجداف ثم سحبها ، وسدد إليه طعنة في عينيه الصفراويين .

ترك القرش السمكة ، وانزلق هابطاً في الماء وهو يبتلع ما قضمه من لحمها في حين كان يعاني سكرات الموت .

كان المركب ما زال يهتز والقرش الآخر يدمر السمكة ، فأرخى العجوز العنان لحبل الشراع فتأرجح المركب بشدة ، فصعد القرش من أسفله ، وعندما رأى العجوز القرش انحنى فوق جانب المركب ونخسه بشدة ، ولكنه نخس اللحم فقط ، فالجلد كان سميكاً ، ولم تنغرز السكين فيه إلا على نحو هزيل ، وبشق الأنفس ، ولم تؤلم الطعنة يدى العجوز فحسب ، بل أوجعت كتفيه أيضاً .

ولكن القرش صعد مسرعاً ، وبرز رأسه من الماء ، فطعنه العجوز طعد قوية بزاوية قائمة فى مركز الجزء المسطح من رأسه ، فسقط أنفه فى الماء ، واستقر فوق السمكة .

سعحب العجوز نصل سكينه ، ونخس القرش مرة أخرى فى نفس الموضع، وكان القرش مازال معلقاً بفكيه فى السمكة ، فطعنه العجوز فى عينه اليسرى ، وظل القرش معلقاً هناك .

قال العجوز:

\_کلا .

ودفع النصل بين الفقرات والمخ ، كانت طعنة سهلة هذه المرة ، وأحس بالغضروف يقطع ويتمزق . عكس العجوز المجذاف ، ووضع السكين بين فكى القرش ليفتحها . وثني النصل فانزلق القرش تاركاً السمكة .

فقال العجوز:

- اذهب أيها القرش الرشيق ، اهبط إلى عمق ميل ، اذهب لترى صديقتك ، وربها كانت أمك .

مسح العجوز نصل سكينه ، وأعاد المجذاف إلى موضعه ، وثبت حبل الشراع الذي انفتح بالهواء ، وجعل المركب يسير في طريقه .

وصاح العجوز:

ـ لا بد أنها قد أتيا على ربع السمكة ، وعلى أجود الأجزاء فيها . . ليت ذلك كان حلماً ، وأننى لم أصطد تلك السمكة . إننى آسف لك أيتها السمكة . لقد ساء كل شيء .

سكت الرجل عن الكلام ، ولم تطاوعه نفسه على النظر إليها الآن .

وبرغم الدماء التي تنزف منها ، وتلاطم الأمواج فوقها ، فهازال لون ظهرها الفضي الذي يشبه المرآة ظاهراً ، وكذلك خطوطها كانت وإضمحة .

وهمس قائلًا :

ما كان لى أن أتوغل هكذا بعيداً في البحر أيتها السمكة ، لا من أجلك ولا من أجلى ، أنا آسف أيتها السمكة !

ثم قال لنفسه الآن:

- انظر إلى الرباط الذي يثبت السكين بالمجذاف لترى إن كان قد تمزق،

ثم اجعل يديك متأهبتين للعمل ؛ إذ مازال هناك المزيد عما سيقابلنا .

اطمأن الرجل على الرباط المثبتة به السكين فوق طرف المجذاف ، ثم قال:

\_كم وددت أن يكون معى حجر لأشحذ عليه السكين .

ثم انثني يقول مرة أخرى:

- كان ينبغي أن أحضر معي حجراً.

وأضاف قائلًا:

\_ كان يجب أن تجىء بأشياء كثيرة ، ولكنك لم تحضرها معك أيها العجوز. على كل حالٍ ليس هذا أوان التفكير فيها ليس معك ، فكر فيها يمكنك أن تفعله بها هو موجود لديك .

وقال لنفسه بصوت عالي:

\_لقد أسرفت في إعطائي النصيخة والمشورة ، وقد تعبت منها .

وضع ذراع الدفة تحت إبطه ، وغمر كلتا يديه في الماء في حين كان المركب يمضى قُدماً .

ثم قال:

\_ يعلم الله كم تناول القرش الأخير من لحم السمكة ، ولكن المركب أصبح أخف الآن .

لم يعد يريد أن يفكر في الجزء السفلي المبتور من السمكة ، إنه يعرف أن كل ضربة من وثبات القرش كانت لحماً يُمزق ويُنتزع من السمكة التي نشرت

رائحة ممتدة في الماء لجذب كل أسماك القرش في مسار عريض كطريق عام .

فكر العجوز قائلاً:

ـ كانت سمكة كافية لأن يعيش المرء طوال الشتاء بها تدره من ربح.

### وأردف:

ـ لا تفكر في ذلك ، استرح الآن ، وحاول أن تحتفظ بيديك قويتين لتدافع عبًا بقى من السمكة ، إن رائحة الدم في يدى لا تعنى الآن شيئاً بالقياس إلى كل رائحة الدماء المنتشرة في الماء ، هذا بالإضافة إلى أن يدى لا تنزفان كثيراً ، وقد يحفظ ذلك النزف يدى اليسرى من التقلص .

### وقال لنفسه:

ماذا يمكننى أن أفكر فيه الآن ؟ لا شىء . يجب ألا أفكر فى أى شىء ، وأن أنتظر ما يجىء ، كم أتمنى أن يكون ما فات حلماً حقيقيًّا ا ولكن من يدرى ؟ لعل الأمر ينتهى على خير وجه .

جاء قرش آخر من النوع ذى الأنف الذى يشبه المجرفة . . أتى عبر الطريق كالخنزير ، إذ كان له فم من الاتساع بحيث يسمح لك بأن تضع رأسك فيه .

لقد تركه العجوز يهاجم السمكة ثم طعنه في مخه بالسكين المشدودة، ولكن القرش قفز إلى الخلف وهو يتهايل ويترنح ، وانقصف نصل السكين .

توجه العجوز إلى الدفة ، ولم يراقب القرش وهو يغوص ببطء فى الماء وحجمه يتناقص عن حجمه الطبيعى إلى حجم أصغر حتى صار بالغ الصغر. كان ذلك المشهد يفتن الرجل العجوز دائهاً ، أما الآن فلم يعن حتى

وقال العجوز:

بالنظر إليه .

لدى الآن الخطاف الذى أستعمله لرفع الأسماك الثقيلة ، غير أنه لا يرجى منه خَيْرٌ. وعندى المجذافان ، وذراع الدفة ، والهراوة القصيرة .

وأضاف العجوز:

ـ الآن قد تغلبت القروش على ، إننى أعجز من أن أضربها بالهراوة حتى الموت ، ولكننى سأحاول ذلك طالما كان معى المجذافان والهراوة القصيرة وذراع الدفة .

. وضع يديه في الماء مرة أخرى لتنظيفهما ، كان الوقت متأخراً بعد الظهر ، وهو لا يرى شيئاً سوى البحر والسماء .

ازداد هبوب الرياح في السياء أكثر من ذي قبل ، وسرعان ما راود العجوز الأمل في أن يرى البر .

وقال لنفسه:

- لقد حل بك التعب أيها العجوز ، وأنت مُتْعَبٌ من الداخل .

لم تعاود القروش مهاجمته حتى قبيل غروب الشمس.

شاهد العجوز الزعانف البنية قادمة عبر الطريق العريض الذي شقته السمكة في الماء برائحة دمائها .

لم تكن القروش تتبع الرائحة ، وإنها كانت تتجه رأساً إلى المركب وهى تسبح جنباً إلى جنب .

دفع ذراع الدفة بقوة ، وثبت حبل الشراع بإحكام ، وبلغ مؤخرة المركب من أجل الهراوة . . كانت يد مجذاف حصل عليها من مجذاف مكسور ، وقطعت بالمنشار ، فأصبح طولها نحو قدمين ونصف القدم . إنه يستطيع أن يستخدمها بيد واحدة فقط بسبب صغر مقبضها ، وأمسكها بيده اليمنى وهو يثنى قبضته عليها بإحكام ، في حين كان يرقب مجىء القروش .

وجاءت سمكتا قرشٍ من نوع القرش الرشيق .

## وفكر قائلًا :

\_ يجب أن أدع أولها يغرز أسنانه جيداً في السمكة ، ثم أضربه على طرف أنفه، أو على استقامة الجزء العلوى من رأسه .

وقَدِمَ القرشان معاً . وحين شاهد أقربهما إليه يفتح فكَّيْه ويغرزهما فى جانب السمكة الفضى ، رفع الهراوة عالياً وأهوى بضربة عنيفة فوق الجزء العلوى من رأسه العريض ، فشعر به كأنه جسم مطاطئ عندما هوت الهراوة فوقه ، كما أحس أيضاً بصلابة عظامه ، فسدد للقرش ضربة قوية أخرى فوق طرف أنفه ، فانزلق مبتعداً عن السمكة .

أما القرش الآخر فكان يسبح جيئة وذهاباً ، واقترب الآن مرة أخرى بفكيه مفتوحين .

ورأى العجوز قطعاً من لحم السمكة تتساقط بلونها الأبيض من زاوية فكيه حين انقصَّ عليها ، وأطبق بأسنانه على لحمها .

طوح العجوز بالهراوة ، وأهوى بها على رأسه ، فتطلع إليه القرش ، وانتثر اللحم من فمه .

طوح العجوز بالهراوة ، وأهوى بها عليه مرة أخرى ، فانزلق مبتعداً ليبتلع ما تبقى فى فمه . . ارتطمت الهراوة فقط بالجزء المطاطى من رأس القرش .

وقال العجوز:

\_ تعالَ أيها القرش الرشيق ، أُقْدِم مرة أخرى .

جاء القرش باندفاع شديد ، فضربه العجوز حين أطبق فكيه على لحم السمكة بقوة ، ومن أعلى مستوى استطاع أن يرفع إليه الهراوة ، وأحس هذه المرة بالعظمة الموجودة عند قاعدة المخ ، فضربه مرة أخرى فى نفس الموضع ، في حين كان القرش يمزق لحم السمكة ، فأفلتت منه ببطء ، وانزلق إلى أسفل تاركاً السمكة .

أخذ العجوز يرقب عجىء القرش ، ولكن لم يظهر أيٌّ منها . ولم يلبث أن رأى واحداً فوق السطح يسبح وهو يحوم في حركة دائرية ، ولم ير زعانفه .

وقال العجوز لنفسه:

ما كنت أتوقع أن أقتلها ، كنت أستطيع ذلك أيام الشباب ، ولكننى آذيتها أيها إيذاء ، ولن تقوم قائمة لأى منها . لو كان معى مضرب غليظ أستطيع إمساكه بكلتا يدى لتمكنت من قتل أولها بكل تأكيد حتى وأنا فى هذه السن الآن .

إنه لا يريد أن ينظر إلى السمكة ، إنه يعلم أن نصفها قد قضى عليه . وكانت الشمس قد غربت حين كان يخوض المعركة ضد القروش . وهمس قائلاً :

\_ سرعان ما سيهبط الظلام ، عندئذ أستطيع أن أرى وهج أضواء

«هافانا» وإذا كنت قد أوغلت بعيداً نحو الشرق فسأرى أضواء أحد الشواطىء الجديدة .

وأضاف قائلاً:

ـ لا يمكن أن أكون الآن على بُعد كبير ، وآمل ألا يكون أحد قد أصابه قلق شديد من أجلى ، وعلى الأقل هناك الصبى الذى سينتابه القلق بالطبع، ولكننى متأكد أن لديه ثقة بى ، وسيقلق الكثيرون من عجائز الصيادين ، وسيقلق كثيرٌ غيرهم أيضاً ، إننى أقطن بلدة طيبة .

إنه لم يعد يستطيع أن يتوجه بحديثه إلى السمكة بعد الآن ، فقد أصابها الدمار على نحو ردىء إلى أبعد الحدود . غير أنه لم يلبث أن قفز خاطر إلى ذهنه ، فقال محدثاً ما تبقى من السمكة :

- أيها النصف السمكة ، يا من كنت سمكة ، إننى آسف إذ مضيت بعيداً في البحر ، لقد دُمِّرَ كلانا ، ولكننا قتلنا قروشاً عديدة أنت وأنا ، وأصبنا كثيراً غيرها إصابات بالغة ، هلاَّ قُلْتِ لها كم سمكة قتلْتِهَا في حياتك أيتها السمكة العجوز ؟ إن ذلك السهم فوق رأسك لا يوجد عبثاً .

وراق له أن يفكر في السمكة ، وماذا كانت عساها فاعلة إذا كانت تسبح في البحر حرة طليقة والتقت مع أحد القروش ؟

وقال لنفسه:

- كان ينبغى أن أقطع منقارك الأحارب به القروش ، ولكن ليس معى « بَلْطَة » ، كما أصبحت لا أملك سكيناً ، غير أننى إذا حصلت على منقارك وربطته في المقذاف فيا له من سلاح! إذن لكُناً قاتلنا القروش معاً ،

وماذا عساكِ تفعلين الآن إذا جاءت القروش في الليل ؟ ماذا يمكنك أن تفعليه؟

وهنا قال:

- نحاربها . سأحاربها حتى يدركني الموت .

ولكن فى هذا الظلام الجاثم الآن ، وليس هناك أى وهج ، ولا أضواء ، اللهم إلا الريح ، والشراع الذى يسحب المركب ، شعر العجوز بأنه الآن ميت ، فألصق إحدى راحتيه بالأخرى ليتحسسها . . لم يزحف الموت إليها بعد ، وكان باستطاعته أن يستحضر آلام الحياة ببساطة عن طريق فتحها وإغلاقها . انحنى بظهره عند مؤخرة المركب ، فأدرك أنه لم يمت بعد كما أبلغته بذلك كتفاه .

# وقال لنفسه:

- إننى أعرف كل الصلوات التى وعدتُ بأدائها حين أظفر بالسمكة ، ولكنَّ الإعياء أخذ منى كل مأخذ ، حتى لم يعد في استطاعتى أن أتلوها . . خيرٌ لى أن أحضر الكيس وأضعه فوق كتفيّ .

رقد عند مؤخرة المركب وهو يدير الدفة مترقباً أي وهج يبدو في السهاء . وهمس قائلاً :

معى الآن نصف السمكة ، وقد أكون محظوظاً فأحتفظ بذلك النصف، لابدأن بحالفني بعض الحظ.

ثم استدرك قائلاً:

ـ كلا . . فقد انتهكت حُرمة حظك حين توغلت بعيداً في البحر .

ولكنه قال بصوت مرتفع:

لا تكن ساذجاً سخيفاً ، ولتظل متيقظاً ، وأُدِرِ الدَّفَّة ، فلعله ما زال في انتظارك كثير من الحظ .

ثم قال:

ـ كم أود أن أشترى بعضاً منه ، إذا كان هناك مكان يبيعونه فيه .

وهنا سأل نفسه:

بهاذا أستطيع أن أبتاعه ؟ هل يمكنني أن أشتريه برمح مفقود ، وسكين مكسورة ، ويدين رديئتين عليلتين ؟

ثم قال:

ـ يجب أن تسعى نحو ذلك ، فقد حاولت أن تشتريه بأربعة وثبانين يوماً في البحر ، ومن ثم باعته إياه تلك الأيام أيضاً بالمثل .

وفكر فى أعهاقه :

- يجب ألا أفكر ذلك التفكير التافه ، فالحظ شيء يجيء في أشكال عديدة، ومن ذا الذي يستطيع أن يدركه ويتعرف عليه ؟ سآخذ بعضا منه على أي شكل كان ، وسأدفع فيه ما يطلبون .

ثم قال:

- كم أود أنْ أرى وهج الأضواء ، إننى أتمنى أيضاً كثيراً من الأشياء ،
 ولكن ذلك الوهج هو الذى أتمناه الآن .

وحاول الآن أن يتخذ وضعاً أكثر راحة ليدير الدفة ، وأدرك من الآلام التي يعانيها أنه لم يمت بعد .

ثم رأى انعكاسات الأضواء الساطعة المنبعثة من المدينة في الوقت الذي حدده بأنه حوالي العاشرة مساءً .

لقد أدرك تلك الأضواء بإحساسه فى أول الأمر ؛ لأنها كانت أضواءً فى السهاء قبل طلوع القمر ، ثم ظل مرآها ثابتاً عبر المحيط الذى كان مضطرباً هائجاً مع ازدياد النسيم .

أدار الدفة نحو الوهج ، وأدرك أنه سرعان ما سيتقدم شيئاً فشيئاً ليسير مع التيار .

## وقال لنفسه:

ـ الآن أوشكت المتاعب أن تنتهى . . من المحتمل أن تهاجمنى القروش مرة أخرى ، ولكن كيف يستطيع المرء أن ينازلها تحت جنح الظلام بدون أن يكون معه سلاح ؟

تجمدت أعضاء العجوز من برودة الليل ، وأصبحت مصدر إزعاج له، وكانت جروحه ، وكل الأجزاء المتوترة من جسده ، تسبب له ألماً مُمِضًا .

# وقال:

ـ أتمنى ألاَّ أقاتل مرة أخرى ، آمل كثيراً ألاَّ أخوض معارك أخرى .

غير أنه عندما انتصف الليل خاض معركة أخرى ، وكان يعلم هذه المرة أن القتال لا جدوى منه . جاءت القروش بأعداد وفيرة ، واستطاع فقط أن يرى الخطوط التى رسمتها زعانفها فى الماء ووميضها الفوسفورى عندما انقضت على السمكة ، فراح يضربها فوق رءوسها بهراوته ، وسمع فكوكها تنشق ، وأحس باهتزاز المركب عندما نزلت القروش تحته .

وظل يضرب يانساً تجاه كل ما يستطيع أن يشعر به أو يسمعه ، ثم أحس بأن شيئاً أمسك بالهراوة ، وأفلتت منه .

انتزع ذراع الدفة وأخذ يضرب به بكلتا يديه ويغرزه المرة تلو المرة ، ولكن القروش صعدت الآن إلى حافة حنية المركب واحداً وراء الآخر ، وتجمعت معاً وهى تمزق لحم السمكة ، وتنتزعها قطعة قطعة ، وقد بدت متوهمجة تحت البحر ، ثم استدارت القروش لتجيء مرة أخرى .

وتقدم أحد القروش فى النهاية من رأس السمكة فأدرك العجوز أن السمكة قد انتهت ، وطوح بذراع الدفة وأهوى به فوق رأس القرش الذى تعلق فكاه فى رأس السمكة الضخم الثقيل والذى أخفق فى تمزيقها ، وأهوى بذراع الدفة على رأس القرش مرة ومرتين ، وعاود الكرَّة ، وإذا به يسمع صوت تكسر ذراع الدفة ، فطعن القرش بالشريحة المتبقية من طرفها الغليظ ، فشعر بها تنغرز ، فأدرك أنها حادة ، وعاود الطعن بها ، فابتعد القرش وهو يتمايل ويترنح ، وكان هذا آخر قرش بقى من مجموعة القروش ، ولم يعد هناك ما يأكلونه .

إن العجوز الآن يتنفس بشق الأنفس ، ويحس بطعم غريب فى فمه . . كان طعهاً نحاسيًّا حلواً ، فاعتراه الخوف لحظة .

بصق في المحيط قائلًا:

\_ تناوليها أيتها القروش الرشيقة ، واحلمي أنك قتلت رجلًا .

إنه يعرف أنه غلب على أمره فى النهاية ، وأنه لا علاج لذلك . وعاد إلى مؤخرة المركب ، ووجد الطرف المفلول من ذراع الدفة يمكن إدخاله فى الفتحة الضيقة المستطيلة بها ، وأن ذلك يكفى لتمكينه من إدارة دفة المركب، ولف الكيس حول كتفيه ، وجعل المركب يسير فى طريقه .

أبحر العجوز الآن بسهولة ورفق ، وبلا مبالاة ، بدون أن تكون لديه أفكار أو أية مشاعر من أي نوع .

لقد مضى كل شىء الآن ، وأقلع بمركبه ميمهاً وجهه شطر ميناء موطنه برباطة جأش على نحو مُـرْضِ وبذكاء على قدر استطاعته .

هاجمت القروش المركب في أثناء الليل كها يفعل شخص ما حين يلتقط الفتات المتبقى فوق المائدة .

لم يُعِر العجوز القروش اهتهاماً ، ولم يُلْقِ بالاً لأى شىء سوى إدارة الدفة وتوجيهها ، ولاحَظَ فقط كيف يسير المركب الآن فى سهولة وبطريقة حسنة مرضية ، حيث لم يعد يعوقها ثقل كبير بجانبها .

## وقال في نفسه:

ــ ها هو ذا المركب يمضى سليها لم يصبه ضُمرٌّ بأى حال ، عدا ذراع الدفة، وهذا يمكن تعويضه بسهولة .

استطاع أن يشعر أنه يسير مع التيار الآن ، وأنه يرى أضواء المستعمرات الساحلية على طول الشاطىء .

عرف الآن أين كان ، وأنه يمضي قُـدُماً نحو موطنه .

\_إن الريح صديقة لنا بأية حال .

ثم أضاف:

\_أحياناً ، أما البحر العظيم فهو مع أصدقائنا ومع أعدائنا .

وهمس قائلًا :

ـ وفراشي . . إنه صديقي .

واستطرد قائلًا:

\_ إنه فراش بكل ما فى الكلمة من معنى ، وسيكون شيئاً عظيها . . إنه مريح عندما تُهزم .

ثم قال:

- لم أكن أعرف قط أنه مريح إلى هذا الحد .

وتساءل قائلًا:

\_ومن الذي هزمك ؟

أجاب بصوت عالي:

- لا شيء . . أنا الذي أوغلت بعيداً .

وعندما دخل مركبه إلى الميناء الصغير ، بدت الشرفة مطفأة الأضواء، فعرف أن الجميع في فراشهم .

كان النسيم يهب ، ثم أخذ الآن يشتد ، غير أن الهدوء كان يسود الميناء ، وسار بمركبه إلى البقعة الصغيرة التي يكثر فيها الحصى تحت الصخور .

لم يكن هناك أحد ليمد له يد المساعدة ؛ لذا دفع المركب إلى الساحل قدر استطاعته ، ثم خَطًا خارجه ، وشده إلى إحدى الصخور .

خلع الصارى من مكانه ، وطوى حوله الشراع وربطه ، ثم حمله على كتفه وبدأ يصعد ، وهنا عرف عمق ما حلَّ به من تعب . . توقف لحظة وتطلع إلى الخلف ، فشاهد من خلال الأشعة المنعكسة من ضوء الشارع ذيل السمكة الضخم فى وَضْع رأسى خلف مؤخرة المركب ، ورأى عمودها الفقرى أبيض عارياً ، وكتلة الرأس القاتمة بمنقارها البارز ، وكان ما بينها مجرداً من اللحم .

وعاود الصعود مرة أخرى ، وعند القمة سقط ورقد بعض الوقت ، والصارى على كتفه .

حاول أن ينهض ، ولكن ذلك كان شاقًا عليه ، فجلس هناك والصارى فوق كتفه ، ونظر إلى الطريق .

لح قطة تمر في الجانب البعيد وهي تمضى إلى حال سبيلها ، فراح العجوز يراقبها .

وأخيراً أنزل الصارى ونهض مستوياً على قدميه ، التقط الصارى ووضعه على كتفه واستأنف سيره ، ولكنه اضطر إلى الجلوس خمس مرات قبل أن يصل إلى كوخه .

أسند الصارى إلى الجدار داخل الكوخ ، وعثر فى الظلام على زجاجة ماء فشرب منها جرعة ، ثم تمدد فوق فراشه ، وجذب البطانية فوق كتفيه ثم فوق ظهره وساقيه ، ونام ووجهه إلى أسفل فوق أوراق الصحف مادًا ذراعيه على استقامتها ، جاعلاً راحتى يديه إلى أعلى .

كان نائهاً حين جاء الصبي في الصباح ، ونظر من خلال الباب .

اشتد هبوب الريح حتى إن القوارب انحرفت عن خطوط سيرها فلم تتمكن من مواصلة السير ، وكان الصبى قد نام فى ساعة متأخرة ، ثم جاء إلى كوخ الرجل العجوز كعادته كل صباح .

نظر الصبى إلى العجوز فوجده يتنفس ، ثم رأى يديه فانخرط في البكاء، وخرج في هدوء ليجيء له ببعض القهوة .

وظل الصبي يبكي طوال الطريق.

تجمع كثير من الصيادين حول المركب وهم ينظرون إلى ما كان مربوطاً إلى جانبه ، وكان أحدهم في الماء وقد ثنى بنطلونه ، وأخد يقيس هيكل السمكة بخيط .

لم يهبط الصبى إلى مكان المركب ، فقد ذهب إلى هناك من قبل ، وكان أحد الصيادين يعنى بالمركب من أجله .

صاح أحد الصيادين:

\_كيف حاله ؟

فأجابه الصبي صائحاً:

\_إنه نائم .

لم يُبال الصبي بأنهم رأوه يبكي وقال:

\_أرجو ألاًّ يزعجه أحد .

وقال الصياد الذي كان يقيس هيكل السمكة:

- كانت تبلغ من الطول ثمانية عشر قدماً من الأنف إلى الذيل .

فقال الصبي:

-إننى أصدق ذلك .

ومضى الصبى إلى الشرفة ، وطلب إناءً من القهوة ، وقال :

ـ ساخنة وممزوجة بمقدار وافر من اللبن ، وفيها السكر .

-أى شيء آخر ؟

- كلا . . وسأرى فيها بعد ماذا يأكل .

قال صاحب الشرفة:

يا لها من سمكة ! لم ير أحد قط مثل هذه السمكة ! على أن السمكتين اللتين حصلت عليهما بالأمس كانتا رائعتين .

فقال الصبي:

-اللعنة على سمكاتي .

وشرع في البكاء مرة أخرى .

وساله صاحب الشرفة:

-ألا تريد شراباً من أي نوع ؟

فقال الصبى:

-كلا . . وقل لهم ألاً يزعجوا سانتياجو ، وسأعود ثانية .

رد عليه الصبى قائلاً:

**ـ شكراً** .

\_ حمل الصبى إناء القهوة الساخنة وصعد به إلى كوخ الرجل العجوز ، وجلس بجانبه حتى استيقظ ، لقد بدا عليه فى إحدى المرات كما لو كان يستيقظ ، ولكنه عاد واستغرق فى نوم عميق .

غادر الصبى الكوخ إلى الطريق ليستعير بعض الأخشاب لتسخين القهوة.

وأخيراً استيقظ العجوز ، فقال له الصبي :

ـ لا تنهض لتجلس . . اشرب هذا .

وصب بعض القهوة في كوب.

تناولها العجوز واحتساها ، قائلًا :

ـ لقد تغلبوا عليّ يا مانولين .

وأردف :

ــ حقًّا لقد انتصروا على .

فقال الصبي:

\_إن السمكة لم تهزمك .

ـ حقًّا ، ولكن حدث ذلك فيها بعد .

- إن بدريكو يعنى بالمركب والمعدات . . ماذا تريد أن نفعل برأس السمكة؟
  - ـ دع بدريكو يقطعها لتُستعمل فخاخاً للأسماك .
    - ـ ومنقارها ؟
    - احتفظ به أنت إذا كنت تريده .

فقال الصبي:

- ـ إنني أريده . . والآن يجب أن نعد خططنا حول الأشياء الأخرى .
  - \_ هل بحثوا عنى ؟
  - ـ طبعاً ، مع خفر السواحل والطائرات .

فقال العجوز:

- المحيط فسيح الأرجاء والمركب صغير ، وتصعب رؤيته .

لاحظ العجوز كم هو سارٌ أن تجد أحداً تتحدث إليه بدلاً من التحدث فقط إلى نفسك وإلى البحر .

ثم قال:

- \_لقد افتقدتك . . ماذا اصطدت ؟
- واحدة في اليوم الأول ، وواحدة في الثاني ، واثنتين في الثالث .
  - ـ حسن جــدًّا ..
  - \_ والآن سنصطاد معاً مرة أخرى .

# فقال الغلام:

- \_ إلى الجحيم أيها الحظ ، سأجلب لك الحظ معى .
  - ... وماذا ستقول أسرتك ؟
- ــ لا يعنينى هذا ، لقد اصطدت سمكتين بالأمس ، ولكننا سنخرج للصيد معاً من الآن ، فإننى مازلت في حاجة إلى تعلم الكثير .
- \_ يجب أن نأتى برمح قاتل قوى ، وأن يكون معنا دائها فوق سطح المركب، ويمكنك أن تصنع نصله من صفيحة قوية من صفائح سيارة فورد قديمة ، ويمكننا أن نقوم بصقله وشحذه في « جوانا باكوا » . يجب أن يكون حادًا ، على ألاً يكون من الفولاذ القابل للكسر .

لقد انكسرت سكيني .

\_ سأحضر سكيناً أخرى ، وسأشحذ الصفيحة التى سنصنع منها الرمح.

ثم قال الصبي:

- \_كم يوماً يستمر هذا النسيم الشديد؟
  - ـ ربها ثلاثة أيام ، وربها أكثر .

فأضاف الصبي:

- ـ سأنظم كلي شيء . وعليك أن تعنى جيداً بيديك أيها الرجل العجوز .
- ـ إننى أعرف كيف أعتنى بها . . لقد بصقت فى الليل شيئاً غريباً ، وأحسست أن شيئاً في صدرى ينسحق بالألم .

فقال الصبي:

- اعتن بذلك أيضاً . . استلقِ أيها العجوز وسأجيئك بقميصك النظيف وبشىء تتبلغ به .

عندئذ قال له العجوز:

\_ أَخْضِرْ أَى صحيفة من الصحف التي صدرت في الوقت الذي تغيبتُه.

\_ يجب أن تسترد عافيتك سريعاً ، فهناك الكثير الذى أستطيع أن أَعْلَمه ، ويمكنك أن تُعلمني كل شيء ، وإلى أي مدى عانيت ؟

فقال العجوز:

ـ كثيراً.

قال الصبي:

. سأجيئك بالطعام والصحف ، استرح جيداً أيها الرجل العجوز ، سأحضر دواءً ليديك من غزن العقاقير .

ـ لا تنس أن تخبر بدريكو أن رأس السمكة له .

\_كلا . . سأتذكر ذلك .

وحين خرج الغلام من الباب ، هبط إلى الطريق الصخرى المرجانى البالى ، وقدمت بعد الظهر مجموعة من السائحين إلى الشرفة ، وكانت معهم امرأة تتطلع إلى الماء ، فرأت بين علب البيرة الفارغة وسمك البركودة الميت

erced by the combine— (no seamps are applied by registered version)

عموداً فقريًا طويلاً أبيض اللون منتهياً بذيل ضخم فى وضع رأسى وهو يتأرجح مع حركات المد والجزر ، فى حين كانت الريح الشرقية تهب فوق بحر عميق خارج مدخل الميناء .

سألت المرأة أحد السقاة:

ما هذا؟

وكانت تشير إلى العمود الفقرى للسمكة الضخمة الذي أصبح الآن مجرد نفاية في انتظار أن تجرفها مياه المد والجزر .

فأجابها الساقى بلغة انجليزية ركيكة:

ـ سمكة قرش .

وكان يجاول أن يشرح لها ما حدث .

- لم أكن أعرف أن أسماك القرش لها مثل تلك الذيول الرشيقة ، وبذلك الشكل البديع .

فقال زميل لها:

ـ ولا أنا أيضاً .

وفى أعلى الطريق كان الرجل العجوز قد أسلم نفسه للنوم مرة أخرى داخل الكوخ .

كان لا يزال نائهاً على وجهه ، في حين جلس الصبي إلى جواره يراقبه .

وكان العجوز يحلم بالأسود والسباع .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) 

ارنست هیمنجوای روائی وقصاص أمريكي من أشهر وأعظم كُتَّاب القرن العشرين

حصل على جائزة نوبل في الآداب عام ١٩٥٤ ، كما فاز بجائزة « بوليتزر » قبل ذلك بعام عن روايته « العجوز والبحر » .

رأت عيناه النور في الحادي والعشرين من شهر يوليو عام ١٨٩٩ في أوك بارك بولاية « إلينوي » .

كان والد إرنست هيمنجواي ـ الدكتور كلارنس إدموندز هيمنجواي ـ يعمل طبيباً كمهارس عام ، وكانت والدته \_ جريس هول هيمنجواي \_ قد عرفت والده منذ أن كانا يتلقيان العلم في المدرسة العليا بأوك بارك \_ وهي مدينة من ضواحي « شيكاجو » وهي التي وُلد بها إرنست ، الطفل الثاني الذي رُزِقَ به هيمنجواي ، وأول أبنائه الذكور . وأضحت الأسرة ـ فيما بعد ـ مكونة من ستة أطفال : أربع بنات وولدين ، بالإضافة إلى الوالدين .

وفي عام ١٨٩٩ الذي وُلد فيه هيمنجواي ، وَقَّع والداه عقداً لبناء كوخ صيفى على شواطىء بحيرة « والوون » التي كان يُطلق عليها في ذلك الوقت « بحيرة الدب » ، بالقرب من مدينة « بيتوسكي » شيال « ميتشبجان » .

وقد أصبحت هذه البحيرة والبيئة المحيطة وضواحيها مصدر إلهام لإرنست في كثير من قصصه القصيرة . . وهي أيضاً المنطقة التي تدور فيهاً قصة « النهر ذو القلبين الكبيرين » حيث مارس فيها « نك آدامز » أول حبراته في مباهج الحياة وأحزانها ، وواجه فيها الحب ، والعنف ، والموت .

وكان الصبى إرنست هيمنجواي يقضى شهور الصيف على شواطيء

بحيرة ( والوون ) حيث تدرب فيها على إقامة خيمته ، ومارس فيها الصيد والطراد ، وصيد الأسهاك . وهناك نشأ الارتباط بينه وبين الخلاء والهواء الطلق الذى تطور إلى وَلَع ، وشَغِفَ بهما طوال حياته .

وتعلَّق إرنست \_ مثل أبيه \_ بالطبيعة وأحبَّها . وقد أعطاه والده قصبة صيد وهو في سن الثانية ، وأعطاه بندقية وهو في سن العاشرة . وكان إدموندز هيمنجواى يجيد الطهى ، ويجب كل أنواع الأسهاك ، وكان ماهراً في الصيد والقنص ، ويهيم بجمع الآثار القديمة وما له صلة بعالم الحيوان . وكان حادً النظر ، يرى على مسافات بعيدة ، وامتاز ببراعته في إطلاق بندقيته التي كان يصيب بها الهدف بدقة بالغة . وعلَّم إرنست فن الرماية ، وصيد الأسهاك ، وإقامة الخيام . وكان إرنست وهو صبى يصحب أباه حينها يُسْتَدْعَى لإسعاف حالات طارئة حول " بيتوسكى » .

وكان « نك آدامز » بطل بعض قصص إرنست هيمنجواى المبكرة ، يصحب والده ـ الذي كان طبيباً هو الآخر ـ في مثل هذه الاستدعاءات .

وأعطى إرنست هيمنجواى لأبيه شكلاً مثاليًا فى بعض قصصه ، كها يفعل أغلب المراهقين من الشباب ، فبالنسبة لإرنست فى مرحلة مراهقته أصبح مدى إبصار أبيه أكثر حدة ، وعضلاته أكثر قوة ، غير أن الطريقة التى مات بها والده كانت موضوعاً مؤلماً لإرنست ، ففى عام ١٩٢٨ كان إدموندز هيمنجواى مريضاً ومصاباً بالإحباط ، واستعصى عليه النوم ، فانتحر بمسدس والده الذى كان من مخلفات الحرب المدنية .

كانت فكرة الموت متسلطة على إرنست الشاب تسلطاً مقلقاً غير سَوِيٌّ ، وكثيراً ما كان يتأمل في الانتحار ، ولذلك نراه يكرر انتحار الآباء مراراً .

وعلى سبيل المثال نجد والدنك آدامز يقتل نفسه ، كها فعل روبرت جوردون فى رواية « لمن يدق الناقوس؟ » . ولطالما خشى إرنست أن يفقد قواه البدنية والعقلية عندما تتقدم به السن ، ومثلها فعل أبوه أنهى حياته بإطلاق الرصاص على نفسه فى أثناء فترة انتابه فيها إحباط شديد .

وهنا تبرز أمامنا أسئلة سيكولوجية عن العلاقة بين إرنست ووالده . . الأمر الذي يتطلب مزيداً من البحث والاستقصاء .

حين نضج إرنست كان فى حاجة مستمرة إلى تأكيد ذاته ، وإثبات تفوقه على الآخرين ، فشكل نفسه فى قالب أبيه من حيث إخضاع المرء وحقوقه إخضاعاً كاملاً لسلطة الأب ، فتقمص بدوره شخصية ذلك الوالد ، برغم ميله واستمتاعه فى معظم حياته وهو كبير بمناداة والده بلقب ( بابا ) كيا كان يناديه وهو طفل . لم يصفح قبط عن والدته حين كانت تتنمّر على أبيه ، كيا لم يصفح عن والده لسهاحه لها بأن تستأسد عليه .

تلقى إرئست هيمنجواى تعليمه الأساسى فى مدارس أوك بارك الرسمية . وفى المدرسة الثانوية كان متفوقاً فى اللغة الإنجليزية ، ومتوسطاً فى غيرها من المواد الأخرى . عمل مراسلاً صحفيًّا فى الصحيفة المدرسية ، وكان ذلك أول احتكاك له بالصحافة التى مهدت له السبيل للدخول إلى العالم خارج نطاق أوك بارك . وقد بدأ فى كتابة القصص حين كان فى الصف قبل الأخير بالمدرسة الثانوية ، متخذاً من نفسه عادة بطلاً لها فى مواقف صعبة ، واستمر يكتب القصص فى المجلة الأدبية التى تصدرها المدرسة العليا ، واستمر يكتب القصص فى المجلة الأدبية التى تصدرها المدرسة العليا ، وكان يصوغها على غرار وينج لاردنر الذى كان حين ذاك كاتباً رياضيًا معروفاً ، بحرر عموداً خاصًا فى صحيفة شيكاجو تريبيون ، وعلى غرار معروفاً ، بحرر عموداً خاصًا فى صحيفة شيكاجو تريبيون ، وعلى غرار

القصص العنيفة للحياة البدائية التي كان يكتبها الروائي والقصاص الأمريكي جاك لندن (١٨٧٦ ـ ١٩١٦ م). وظهرت موهبته ـ التي حددت فيها بعد مشوار حياته في دنيا الصحافة والإبداع القصصي ـ عندما كان طالباً في المدرسة الثانوية .

وكان إرنست هيمنجواى يهتم اهتهاماً عميقاً بكل أنواع الرياضة ، وكان يفضل دائهاً حياة المعسكرات والمخيات، ورياضة التجديف ، والسباحة ، وصيد الأسهاك ، ومباريات الرماية . ولما بلغ السادسة عشرة من عمره مارس رياضة الملاكمة ، واكتشف موهبته في ذلك المجال ، وأصبح بمرور الوقت من هواة الملاكمة البارعين .

توقع أبوه أن يحتذى إرنست حذوه . في حين حاولت الأم بميولها الموسيقية أن تجعل منه عازف فيولونسيل ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل .

وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره هرب من المنزل ، ولكنه عاد إليه ثانياً ، وتخرج في المدرسة الثانوية في يونيه من عام ١٩١٧ . وطرح التعليم الجامعي جانباً ، ولكنه تلقى فيها بعد تعليهاً متقطعاً في فرنسا .

وبجهد عمه تايلر حصل إرنست هيمنجواى على وظيفة مراسل «كانساس سيتى ستار » . وكانت هناك بعض الأحاديث عن التحاقه بالجيش بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الحرب على ألمانيا ، ولكنَّ أباه عارض في ذلك لصغر سن ابنه ، كما أن إرنست لم يصر على هذا الأمر .

تاق إرنست إلى الابتعاد عن مراقبة أعين والديه ، وإلى أن يضرب بنفسه في فجاج الأرض . كانت كانساس مدينة خشنة مضطربة تموج بنشاط صاخب ، بالإضافة إلى أعمال العنف والجرائم وتجارة الجنس ، وقام المراسل الشاب بمهامه في المستشفيات والمحاكم ، عماً أدخله إلى العالم السفلي من حياة المدينة الأمريكية المتمدينة المتحضرة . وقد زودت تلك الخبرات هيمنجواي مباشرة بهادة كثير من قصصه المبكرة ، وأسهمت بطريق غير مباشر في تطور الإمتاع العقلي الواقعي إلى حد القسوة ، بطريقة مضادة «للكليشيهات» الخُلقية ، والوعظ المهذب الرقيق المتكلف .

وربيا كان أهم ما اكتسبه إرنست في عمله بكانساس سيتى ستار هو تأثيرها على أسلوبه ، فقد تدرب على عملية التحرير الصحفى ، ومن فضائل ذلك : الموضوعية ، والإيجاز ، والوضوح ، وتعلم هيمنجواى فى كتابته أن يستعين بالجملة القصيرة البسيطة الصريحة ، وأن يتجنب الصفات الوهمية غير الموضوعية ، وإذا كانت الأسهاء والأفعال بسيطة فإن القارىء سيجد الاستجابة المناسبة التى تثيره عاطفيًا .

وفوق كل شيء ، يجب أن تكون الكتابة الصحفية مقروءة . وقد أثرت الصحافة الشعبية تأثيراً قويًا على النثر الأمريكي بعد الحرب المدنية . فالروائي والكاتب الفكاهي الأمريكي مارك توين ( ١٨٣٥ ـ ١٩١٠ ) ، والروائي القصاص الأمريكي ستيفن كرين ( ١٨٧١ ـ ١٩٠٠) برزا في ميدان الأدب القصصي من خلال خلفية صحفية ، وهما ضمن القلة التي كان لها تأثير أدبي مباشر على هيمنجواي . إن أسلوبها النثري بجاكي اللغة المستعملة في الحياة اليومية ، ويبتعد عن الأسلوب الأكاديمي المنمق المنخوف الذي نجده في تقاليد لا نيو إنجلند » .

قدم هيمنجواى طلباً إلى الصليب الأحمر الأمريكى ليعمل سائقاً لعربات إسعاف مستشفيات الميدان ، واستقال من «كانساس سيتى ستار» في أبريل عام ١٩١٨ قبيل استدعائه للعمل في الصليب الأحمر . وأبحر هيمنجواى متجهاً إلى مسرح العمليات الحربية في أوروبا وهو عمليء بروح المغامرة ، وكان يلتهب حماساً إلى خوض غيار الحرب . وتوقف في «سكيو » التي تبعد عن «ميلانو » في شيال إيطاليا بحوالي عشرين ميلاً . ووجد أن عمله الروتيني كسائق لعربات الإسعاف ليس فيه إثارة كافية . فتطوع للعمل في «كانتين » الخط الأمامي من الجبهة ، وأُرْسِلَ إلى «فوسالتا» على جبهة نهر «بيافي » . وهناك أصيب هيمنجواي بجراح بالغة في الهجوم الذي شنه الجيش النمساوي بمدافع «الهاون » ، والمدافع الرشاشة ، وعاني من جراح متعددة في ساقيه ، وكان أخطرها رصاصة من مدفع رشاش مزقت ركبته اليمني ، وبرغم عجزه هذا نجح في حمل جندي إيطالي جريح إلى مكاني آمِن . وقد مُنح وسام الشجاعة الفضى وصليب الحرب لقيامه بذلك العمل البطولي ، ورُقِي إلى رتبة « ملازم أول » بالجيش الإيطالي النظامي .

وبعد أن أُسْعِفَ هيمنجواى فى مستشفى الميدان ، نُقل إلى مستشفى المصليب الأحمر الأمريكى بميلانو ، حيث أُجريت له جراحة استخراج الرصاصة من ركبته اليمنى ، وركبّ لها غطاء بلاتينى . واسترد عافيته بعد عدة أشهر ، وقام برحلات قصيرة فى العطلات متكناً على عكاز . وقد حاول العودة إلى عمله فى الصليب الأحمر . وفى النهاية شُفى من جراحه ، ومن نزواته الرومانتيكية فى الحرب .

وفى أثناء وجود هيمنجواى فى المستشفى وقع فى حب ممرضة أمريكية، وعرض عليها الزواج ، غير أن « آنييس فون كوروسكى » لم تأخذ الموضوع مأخذ الجد ، وشجعته على العودة إلى الولايات المتحدة ، فى حين بقيت هى فى أوروبا . . وتعددت المراسلات بينهما . وظلت مستمرة عبر المحيط

الأطلنطى ، حتى أخبرته أنها أحبت ضابطاً شابًا بالجيش الإيطالى . شعر إرنست فى ذلك الوقت بالقهر والحزن ، ولكنه لم يلبث أن شُفِى من ذلك الحب . واستخدم تلك الخبرة التى مر بها أساساً لقصة ساخرة تبعث الشك فى طيبة الدوافع البشرية ، وكان عنوانها : « قصة قصيرة جـدًا » .

كانت « آنييس » نقطة انطلاق لهيمنجواى فى تصويره لشخصية كاترين باركلى بطلة رواية « وداعاً للسلاح » . وكانت خبرته بأكملها فى إيطاليا هى المادة الخام لهذه الرواية .

ويسهل على المرء أن يدرك حياة هيمنجواى فى أعماله الروائية والقصصية، ولكنها ليست مماثلة لها .

وكان تأثير خبرة الحرب على هيمنجواي عميقاً على مدى عمره .

وفى روايتى « الشمس تشرق أيضاً » ، « وداعاً للسلاح » اللتين تعتبران من أنجح رواياته ، نجد أن أبطالهما ، بصورة خاصة ، لا يتميزون بالبطولة ، وإنها تكمن صفاتهم الرئيسية فى حساسيتهم تجاه قسوة الحياة وخلوها من المعنى . لقد شوهتهم الحرب ، أو أصابتهم بالإرهاق والتعب ، والضجر والملل والحزن والاشمئزاز ، والسخرية من دوافع السلوك البشرى ، أو جعلتهم يعانون من العنف والموت ، أو أصيبُوا بالهلع والرعب .

ولكنه فى بعض أعماله الأخيرة \_ وخاصة « عبر النهر وإلى الأشجار » سمح هيمنجواى لصورته العامة كشخص غريب المظهر ، عنيد قاس صارم حازم خشن قوى صلب العود أن تقتحم فنه وتدخل عنوة فيه . وكان ذلك من أعراض انحدار الفنان وأفول نجمه .

قرأ بعض النقاد أعمال هيمنجواي وأصدروا حكمهم عليه في وهج

وحين رجع هيمنجواى من أوروبا إلى أوك بارك احتفت به أسرته ، وكرَّمه أصدقاؤه والمجتمع ، ولكن سرعان ما شاب التوتر جو الأسرة ، وقد دفعته تلك الفترة من حياته إلى كتابة قصة قصيرة بعنوان : « بيت الجندى » . وتوَقَّعَ والده منه أن يستقر معززاً مكرماً عترماً .

وفي عام ١٩٢٠ حصل إرنست على وظيفة في « تورونتو » كمرافق لصبى مقعد مصاب بالشلل . كان لديه متسع من وقت الفراغ . وبجهود والد الصبى حصل إرنست على وظيفة مراسل لتورونتو ديلى ستار ، وكاتب مقالة خاصة في جريدة « ستار » الأسبوعية . وظل إرنست يكتب في الصحيفتين طوال أربع سنوات ، وكان اسمه يتصدر مقالاته ، غير أنه لم يحصل إلا على أجر متواضع .

وقد غادر « تورونتو » ليقضى صيف عام ١٩٢٠ على شاطىء بحيرة «والوون» ثم عاد إلى أوك بارك . لم يكن إرنست يشعر بالراحة فى الموقف المتوتر داخل المنزل ، فخطط لنفسه أن يغادره فى أسرع وقت . وهكذا انفصل عن قيود والديه ، وكان يعود بانتظام إلى أوك بارك ، وخاصة فى عطلة نهاية الأسبوع . وجعل من « شيكاجو » مركزه الرئيسى ، وأقام بها فى سلسلة من الغرف الرخيصة الأجر ، واستمتع هناك بحياة اجتماعية نشطة

لشاب له كثير من الأصدقاء . وعمل في عدة وظائف متتابعة تتعلق بالكتابة، وكان مستمراً في إرسال المقالات إلى جريدة « ستار » الأسبوعية .

وقابل «هادلى ريتشارد سون» فى عام ١٩٢٠. وهى فتاة من «سانت لويس» كانت تمرض والدتها . وقد انتحر والدها فى عام ١٩٠٣، وفُتِنَ إرنست بهادلى التى بادلته الحب ، وخططا لإتمام الزواج ، والذهاب إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا ، حيث يتمكنان من رؤية المناظر التى شهدت مغامرات إرنست فى الحرب . وسوف يعيشان على الدخل الذى تُدرّه وديعة مصرفية لهادلى ، وهو حوالى ألفين وخمسهائة دولار فى العام . وكان هيمنجواى قد قابل « شيروود آندرسون » فى « شيكاجو » فى ذلك الوقت ، والذى كان قد نال شهرة كمؤلف « وينيز بورج ، أوهيو » . واقترح آندرسون على هيمنجواى أن يذهب إلى باريس كمكان مثالى لكاتب شاب طموح . وهناك يكون فى صحبة جماعة الفنانين المغتربين فى عاصمة النزعات العصرية التى تبحث عن أشكال جديدة من التعبير ، فيمكنه أن يتعلم كيف يكتب .

سُرَّ والدا هيمنجواى بفكرة زواج ابنها ، لقد راقت لها « هادلى » ، ولا شك أنها اعتقدا أن ذلك الزواج سيجبره على أن يتغلب على ما كان يعوزه من تحمل المسئولية .

أبحر العروسان الجديدان إلى فرنسا فى أواخر عام ١٩٢١ . وشجع هيمنجواى الرسائل الكريمة التى قدمه بها آندرسون إلى الأعضاء البارزين من جماعة الفنانين المغتربين ، ومنهم جرترود شتاين ، وإزرا باوند ، حيث زكاه آندرسون ككاتب غير عادى . وكان ذلك ثناءً وتمجيداً كبيراً لكاتب

شاب لم يبلغ من العمر سوى اثنين وعشرين عاماً ، ولم يسبق أن نُشر له أى كتاب .

أقام هيمنجواى في شقة رخيصة ، ولكنها لم تكن مريحة ، وتجول العروسان في باريس الستكشافها ، وللاتصال بجهاعة الفنانين المغتربين .

أحب إرنست باريس . وبدأ يتعرف بالروائى والشاعر والناقد فورد مادوكس فورد ، وتحولت تلك العلاقة إلى معرفة شخصية وأدبية عاصفة . وقابل هيمنجواى أيضاً جيمس جويس ، أحد قمم الأدب . وبعد أن طبع هيمنجواى مجلده الأول الصغير « ثلاث قصص وعشر قصائد » سعى سكوت فيتزجيرالد إلى الاتصال به . وتطور الأمر بينها إلى صداقة تخللتها فترات من المناوشات والمعارك وسوء الفهم .

وأسرع ( إزرا باوند ) إلى احتضان هيمنجواى ، فقد كان دائها على استعداد لمعاونة صغار الكتاب ، وعمل على تنوير الشاب هيمنجواى .

خاض هيمنجواى كثيراً من المعارك الأدبية ، وأصبح ذلك نمطاً معتاداً لديه ، واستمر ملازماً له طوال حياته ، وكان على أتم استعداد لمهاجمة عيوب ونقائص أصدقائه الأدباء ومواطن ضعفهم . وقدم مقالاً للنشر بإحدى المجلات التى يعمل بها « إزرا باوند » كمحرد أجنبى ، حيث سخر فيه من بوهيمية باوند الرومانتيكية . ولحسن الحظ لم ينشر ذلك المقال . ولم يكن يروق لهيمنجواى أسلوب الحياة البوهيمية . وقاوم التطفل على الفن ، والتكلف الزائف في جماعة الفنانين المغتربين .

وهناك مصدر آخر لمنازعات هيمنجواى الشخصية ، وهو اتخاذه لشخصيات قصصه ورواياته من أناس يمكن تمييزهم . ولم يكن يتملقهم أو يجاملهم في تصويره لهم .

شَمَّرَ هيمنجواي في باريس عن ساعد الجد ليصبح كاتباً.

وقد اعترف هيمنجواى بأن نهاذجه القصصية الهامة الأولى استلهمها من قصص ( وينيزبورج ، أوهيو ) ، وهي مجموعة قصصية من تأليف أندرسون. وكانت الرسائل الواردة من المحررين الأمريكيين تشكو من أن قصص هيمنجواى لم تكن قصصاً بالمرة .

وأنتج هيمنجواى أيضاً صوراً انطباعية أدبية نثرية موجزة تمسك بالحدث في اللحظة المناسبة حين تظهر العناصر الجوهرية العاطفية . وبذل جهداً مضنياً في العمل بأدواته الأساسية في فنه : كيف يكون صادقاً مع إيقاع اللغة المنطوقة ، وكيف يقول أكثر بأقل كليات ، وكيف ينقل الانفعال المطلوب بدون أن يخبر القارىء بطريقة مباشرة ما يفترض أن يشعر به . ومن الواضح أن هيمنجواى ظل طوال حياته فناناً جادًا .

وقد أتيحت له فرصة القيام بكثير من الأسفار وهو يضطلع بمهامه الصحفية في « الديلي ستار » اليومية والأسبوعية . فغطى كثيراً من القصص السياسية والحربية الكبرى في العشرينيات في كل من فرنسا ، وسويسرا ، وإيطاليا ، ومنطقة البحر الأسود . وكان يهارس مع زوجته هادلي صيد السمك ، والتزحلق على الجليد ، ويقضى العطلات مرتاداً معها المناطق التي تستحق المشاهدة . وفي الرحلة التي قام بها إلى إسبانيا مع بعض أصدقائه وشاهد فيها مصارعة الثيران أثارت حماسه لها طيلة حياته .

حملت هادلى منه ، وقرر العروسان أن يعودا إلى كندا حتى يولد طفلهما على أرض أمريكية . وقبيل إبحارهما صدر لهيمنجواى فى عام ١٩٢٣ أول عجلد من كتاباته فى طبعة باريسية صغيرة بعنوان : « ثلاث قصص وعشر

قصائد ». وصحيح أن المجلد كان رقيقاً غير أنه كان شيئاً واقعيًّا ملموساً ، وارتفعت روح هيمنجواى المعنوية . وقد ولد طفله في كندا ، وكان ذكراً ، وعندما اشتد ساعده قليلاً وأصبح قادراً على تحمل السفر ، أبحر هيمنجواى وزوجته هادلى وطفلها إلى باريس ثانية . وحينها كانوا في كندا كانت الصور الوصفية الأدبية القصيرة التي كان هيمنجواى قد كتبها في باريس ، قد أُعِيدَ نشرها في طبعة باريسية صغيرة تحت عنوان : "في زماننا». وفي عام ١٩٢٥ ساعده « دونالد أوجدين ستيوارت » الذي كان عضواً في جماعة الفنانين المغتربين في باريس ، على طبع القصص الثلاث التي يتضمنها عجلد « ثلاث قصص وعشر قصائد » ، والصور الوصفية الأدبية القصيرة التي يتضمنها عجلد « في زماننا » ، وأُضيف إليها بجموعة كبيرة من القصيرة التي يتضمنها عجلد « في زماننا » ، وأُضيف إليها بجموعة كبيرة من القصيرة القيان : « في زماننا » . وكانت كل قصة منها يقدم لها بإحدى الصور الوصفية الأدبية القصيرة التي كتبها في باريس . وتنبأ بعض النقاد بأنهم سيرون عدم ارتباط في الموضوع بين كل اثنين منها .

وقد استُقبلت القصص القصيرة بالحفاوة من النقاد الذين يتميزون بمزيد من حدة الملاحظة ، ويتسمون بنفاذ البصيرة ، والتفهم والتعاطف مع المبدع ومن بينهم إدموند ويلسون ، وبول روزنفلد ، وآلين تيت الذين أجمعوا على أن هناك موهبة أصيلة ناضجة قد ظهرت في الساحة الأدبية .

أما الرمز في قصص هيمنجواي فلا يدخل وعي القاريء كرمز أبداً ، ويبلغ هيمنجواي هدفاً متسعاً وعالميًّا للمعنى باعتباده على المواقف والأشياء التي سنتطور من الداخل حتى تتسع وتصبح من المعانى المتضمنة . إن طريقته أقرب إلى تلك الموجودة في أعمال الكُتَّاب قبل أن تصبح الرمزية حركة

وعيِّ أدبيٌّ . وهناك رموز في أعمال هيمنجواي ، ولكنه ليس كاتباً رمزيًّا .

### \* \* \*

وفى عام ١٩٢٦ طبع له الناشر سكريبنر رواية « سيول الربيع الجارفة » وهى تسخر من عمل شيروود آندرسون « السيول الجارفة » . وهى اشتياق غامض للحياة الحقيقية التى تدور كالدوامة حول يوجى جونسون ، وهو عارب قديم ، وسكريبس هوارد ، أحد رجال الأدب ، وهو حر غير مقيد كثير الترحال . وفي النهاية نجد السيول الجارفة تجىء لسكريبس بحبه الحقيقى ، وتكتسح يوجى العارى إلى الغابات بصحبة أمريكية من الهنود الحمر ، وهى من العراة مثله .

وفی ذلك الوقت تَحَطَّمَ زواجُ هیمنجوای ، واتفق الطرفان إرنست وهادلی علی العیش فی بیتین منفصلین . وفی ینایر من عام ۱۹۲۷ طلق هیمنجوای زوجته هادلی ریتشاردسون ( وهی المرأة التی كان علیه أن یحبها بقیة حیاته کیا جاء ذلك فی « عید متحرك » ) .

أحب إرنست باولين بفيفر ، وهى فتاة ثرية من آركانساس كان قد قابلها في باريس . وتزوجها في مايو من عام ١٩٢٧ .

وحين نشرت رواية « الشمس تشرق أيضاً » في عام ١٩٢٦ جلبت لهيمنجواي شهرة واسعة ، وقد اعتبرها كثير من النقاد أفضل رواياته .

تعالج هذه الرواية حياة جماعة من الأمريكيين والإنجليز المغتربين فى باريس بعد الحرب العظمى الأولى . وفى جو مرهق من الضجر والملل تدفعهم رغبة فى التحرر من الوهم إلى الانغاس فى المباهج والمسرات المسعورة التى يلفها الغموض والإبهام والقتامة ، نراهم يقومون بجولات إلى الحانات

والنوادى الليلية يرقصون ويبالغون فى الشراب ، وينغمسون فى العلاقات الغرامية ، وتنطلق حناجرهم خلال ذلك بالضحك وإطلاق النكات ، ساخرين من الجراح التى ابتلتهم بها الحرب فى أجسامهم ونفوسهم .

ويعطى ذلك لهيمنجواى قبضة قوية على الواقع وحقيقته ، ويجعله تُحُلِّلًا حاذقاً للنفس البشرية في زماننا .

### \* \* \*

وحين عاد هيمنجواى من أوروبا مع زوجته « باولين بفيفر » في عام ١٩٢٨ استأجرا شقة في « كي ويست » في فلوريدا لعدة أسابيع ، وكان ذلك بداية لارتباطه الطويل بمنطقة الكاريبي . وجاءه في هذا العام فيها بعد أنباء انتحار والده ، فهزه ذلك من الأعهاق . وجاء في كتاب كارلوس بيكر الذي ألفه عن الكاتب هيمنجواى كفنان ، والذي صدر ضمن مطبوعات جامعة برينستون في عام ١٩٥٧ أن إرنست في فترة تشييع جنازة والده سأل والدته أن ترسل له المسدس كتذكار تاريخي . وقد استجابت لطلبه .

كان هيمنجواى يكتب رواية أخرى « وداعاً للسلاح » استلهمها من خبراته فى الحرب العظمى الأولى . . والشوق يدفعه إلى أن تجىء عملاً كبيراً ناجحاً لترسيخ المركز الذى ظفر به فى العالم الأدبى بروايته « الشمس تشرق أيضاً » وبقصصه القصيرة .

كانت الحرب فى إيطاليا تجربة أحدثت صدمة للشاب البسيط . وبعد مرود عشر سنوات على ذلك الحدث انتقل ليصبح فى قبضة الفن والعاطفة كوحدة كاملة لتجربة هيمنجواى فى إيطاليا ، فكتب روايته «وداعاً للسلاح» عن تلك الحرب .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتُعَدُّ رواية « وداعاً للسلاح » ـ بوصفها للإنسان في المعركة ـ من أفضل وأهم روايات الحرب ، ونجد هيمنجواى يصف الحرب كها تبدو في عينى أحد المشاركين فيها ، كها فعل ستندال ( وهو الاسم المستعار للروائي الفرنسي هنرى بيل ) في روايته « البيت المؤجر في بارما » (١٨٣٩ ) ، والروائي الأمريكي ستيفن كرين في روايته « شارة الشجاعة الحمراء » والروائي الأمريكي ستيفن كرين في روايته « شارة الشجاعة الحمراء » (١٨٩٥) . واستطاع هيمنجواي أن يُصوّر الارتباك والفوضي في المعركة كها عايشها كل جندي ويوصلها إلى القارىء . ولم يقدم هيمنجواي مشهداً شاملاً لأرض المعركة أو رسهاً منظوريًّا للحرب ، كها لم يشغل نفسه باستراتيجية وتكتيكات القواد أو رجال السياسة .

إن هيمنجواى يُرينا الحرب كإهانة بالغة لا تُطاق للإنسانية ، وهو لا يهتم ولا يركز على الأوجه السياسية للحرب .

ونحن نجد الخطوط المحيطية للأشكال والصور غير محددة بدقة ، فتكنيك هيمنجواى تأثيرى ، أى انطباعى بصرى ، يجعل القارىء يركز على الصورة بإدماج الألوان بنفسه ، فهيمنجواى شديد البراعة فى فنه ، إذ يعرف متى لا يقول أكثر عما قاله .

وتعد « وداعاً للسلاح » من أجمل قصص الحب في الأدب الأمريكي.

## \* \* \*

ونُشر ليهمنجواى بعد ذلك عملان كبيران: « الموت بعد الظهر » فى عام ١٩٣٥ و « تلال إفريقيا الخضراء » فى عام ١٩٣٥ ، بالإضافة إلى قصص كثيرة عديدة رفيعة المستوى .

وكتاب ( الموت بعد الظهر ) يحكى عن تاريخ مصارعة الثيران في

إسبانيا، ويتضمن قاموساً لشرح الكلمات العسيرة ، ومختارات رائعة من الصور التى جمعها هيمنجواى الذى أصبح شديد الإعجاب بمصارعة الثيران . ولما كان هيمنجواى يعتقد أن مصارعة الثيران هى تعبير عميق عن الشعب الإسبانى ، فإن كتاب « الموت بعد الظهر » ليس مجرد كتاب عن مصاعة الثيران فحسب ، بل إنه أيضاً تاريخ ثقافى ، وكتاب رحلات عميق، وهو شيء أقرب إلى أغنية حب لإسبانيا .

وفى عام ١٩٣٣ قام هيمنجواى برحلة قنص وصيد إلى شرق إفريقيا مع تشارلس تومسون ، وهو من أصدقائه المقربين ، وزميله فى صيد الأسهاك من «كى ويست » . وصادفت تلك الرحلة نجاحاً كبيراً ، وأحب هيمنجواى إفريقيا ، ومن الجانب الأدبى أمدته تلك الرحلة بهادة كتابه « تلال إفريقيا الخضراء » ، وكذلك بهادة اثنتين من أروع قصصه القصيرة « حياة فرانسيس ماكومبر القصيرة السعيدة » و « ثلوج كيليها نجارو » .

وفى عام ١٩٣٧ ظهرت له رواية « مَنْ معه ، ومن ليس معه » وتقع أحداثها فى « كوبا » و « كى ويست بفلوريدا » عن رجل قتل بعد أن أصبح طريدَ القانون ليُعِينَ أسرته ويساعدها .

ونشرت له رواية « لمن تُدَقُّ الأجراس » عام ١٩٤٠ التى تقع أحداثها إبان الحرب الأهلية الإسبانية ، واستقاها من عمله كمراسل حربى لصحيفة اتحاد شهال أمريكا ، حيث سافر إلى أسبانيا في عام ١٩٣٧ ، ومن هناك استوحى أيضاً مسرحيته «الطابور الخامس » التى نُشرت عام ١٩٣٨ .

وفی عام ۱۹۶۰ طلَّق هیمنجوای زوجته باولین بفیفر ، وتزوج بصحفیة شابة تدعی « مارتا جیلهورن » .

وعمل فى الفترة من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٦ مراسلاً حربيًّا فى أوروبا ، وطار مع سلاح الجو الملكى ، وشارك فى غزو نورماندى ، وانضم إلى فرقة المشاة .

وطلَّق « مارتا جيلهورن » في عام ١٩٤٥ وتزوج « مارى ويلش » التى قابلها في لندن في أثناء الحرب عام ١٩٤٦ . وكان سعيداً في حياته الزوجية مع تلك الزوجة الرابعة إلى أن مات .

وفى عام ١٩٤٨ رحل هيمنجواى إلى إيطاليا التى لم يرها منذ عام ١٩٢٧. واتخذ من « البندقية » قاعدة له . وقام مع مارى برحلات قصيرة إلى شيال إيطاليا ، وأخرى إلى أحد المشاهد فى تجاربه الحربية فى عام ١٩١٨.

وتصادق فى مدينة « البندقية » مع الكثيرين من أرستوقراطِينى إيطاليا ، وخاصة فتاة فى التاسعة عشرة من عمرها تدعى « أدريانا إيفانتشيك » . وكانت ثمرة تلك الزيارة رواية « عبر النهر وإلى الأشجار » التى نُشرت فى عام • ١٩٥ ، وبطلها الكولونيل الأمريكى « ريتشارد كانتويل » وهو فى الخمسين من عمره ويعمل فى سلاح المشاة الأمريكى ، واشترك فى الحربين العالميتين اللتين دارت رحاهما فى القرن العشرين ، حيث حارب كضابط شاب مع الجيش الإيطالى فى الحرب العظمى الأولى ، وحارب حين تقدم به العمر مع الجيش الأمريكى فى فرنسا وألمانيا فى الحرب العظمى الثانية .

يعود الكولونيل ريتشارد المريض بالقلب ـ فى أيامه الأخيرة قبل موته ـ إلى مدينة « البندقية » الأثيرة لديه ليرى حبيبته الفتاة الإيطالية الشابة « ريناتا » . إن الفقرات التي تحمل وصفاً للجسور ، والقنوات ، والمبانى فى البندقية ،

والمحيط، كانت من أروع ما كتبه هيمنجواي، غير أنَّ الرواية قُوبلت بفتور.

\* \* \*

وفى عام ١٩٥٧ نُشرت له رواية « العجوز والبحر » التى رحب بها النقاد أيها ترحيب ، واعتبروا أن هيمنجواى قد عاد بها إلى ذروة قوته . وقد حصل بها هيمنجواى على جائزة بوليتزر لعام ١٩٥٢ . وكان ذلك مقدمة لفوزه بجائزة نوبل فى الآداب لعام ١٩٥٤ ، حيث جاء فى تقرير اللجنة أن الجائزة منحت له لتفوقه وامتلاكه لناصية الأسلوب فى فن الرواية الحديثة ، كها يظهر ذلك بوضوح فى روايته الأحيرة : « العجوز والبحر » .

ويرتكز بناء تلك الرواية ونسيجها على حدث واحد غير معقد في حياة صياد أساك عجوز من ( كوبا ) يدعى ( سانتياجو ) . وتدور الرواية عن ذلك العجوز ، بالإضافة إلى الصبى ( مانولين ) المعجب به ، وقد رسم هيمنجواى هاتين الشخصيتين بعمق . وكانت حبكة ( العجوز والبحر ) تدور في تلافيف عقله منذ عام ١٩٣٦ . وحين تقدمت السن بهيمنجواى اكتشف ثروة جديدة في قصة ذلك الصياد العجوز .

لم يظفر « سانتياجو » بأية سمكة طوال أربعة وثبانين يوماً ، وقد راوده الأمل فى ذلك اليوم بأن الحظ سيعود ويطرق بابه ثانية ، فراح يضرب بمجدافيه فى الماء بنشاط ، خارجاً بمركبه من ميناء « هافانا » قبل أن تبزغ الشمس من خدرها ، فأوغل فى البحر عاقداً العزم على الاصطياد فى مكان بعيد لم يصل إليه من قبل ، وفيها وراء المنطقة التى اعتاد غيره من الصيادين كُسب رزقهم فيها ، إنه ينشد اصطياد سمكة ضخمة ، وإذا تحقق ذلك فلن يُدِرَّ عليه ربحاً وفيراً فحسب ، بل سيعيد إليه أيضاً كبرياءه كرجل

تعلقت بخطافه سمكة ضخمة من نوع « المرلين » التي تمضى قُدُماً في البحر صوب الشهال والشرق وهي تسحب المركب وراءها ، ولا تصعد السمكة إلى سطح الماء ، ويستطيع « سانتياجو » من حركة المركب السريعة معرفة نوع السمكة التي ظفر بها .

ثم يمضى يومان تصعد السمكة بعدهما إلى سطح الماء ، وتقفز خارجه في محاولة للتخلص من الخطاف و إلقائه بعيداً عن فمها .

ويدرك السمكة التعب في اليوم الثالث فتشرع في إدارة المركب حركة دائرية ، ويتمكن « سانتياجو » من جذب السمكة إلى أن تصبح قريبة جدًّا من المركب . وأخيرًا حين تصبح في محاذاة المركب يطعنها العجوز برعه ويقتلها . ولما كانت السمكة أطول من المركب كان لا بد من ربطها إلى الحافة العليا من جانب المركب تَوْطِئة لرحلة العودة إلى « هافانا » . ثم تجيء أسهاك القرش جماعات وفُرَادَى ، وبرغم المحاولات المضنية التي يبذلها العجوز ، تتمكن من تمزيق لحم السمكة . وحين يصل المركب إلى الشاطىء ويستقر به لا يبقى من السمكة سوى هيكلها العظمى . يخلع العجوز الصارى من مكانه ، ويطوى حوله الشراع ويربطه ثم يحمله على كتفه ، ويمضى إلى كوخه وهو يتهايل ويترنح ، وهناك يتمدد فوق فراشه وينام .

وحين نتصدى لمناقشة رواية « العجوز والبحر » فإن أسوأ فهم لها أن نعتبر «سانتياجو» هو هيمنجواى نفسه . ومن ذلك المنطلق فإن أسماك القرش قد تصبح نقاد هيمنجواى ، وتصير الرواية كلها تأكيداً للذات واستدراراً للعطف . أما إذا تراجعنا واعترفنا بأن « سانتياجو » هو جزء من التاريخ النفسى والروحى لهيمنجواى فإن هذا سيكون أمراً آخر . فقصة الصياد

العجوز تعكس الرؤية المأسوية الناضجة لهيمنجواى وتؤكدها . فهى تسلم عاماً وتعترف بوجود الشر والأذى والمصائب والكوارث وتقلب الظروف التى بصعب تعليلها أو التنبؤ بها ، وبرغم ذلك فإن هيمنجواى يقدر الطاقة الكامنة في الجنس البشرى ، والمشاركة الجوهرية بين الإنسان والطبيعة فسانتياجو برغم أنه يريد قتل السمكة فإنه يشعر نحوها بالإعجاب . . إنه رباط من الحب والاحترام بين خصمين جديرين بالاهتمام . . إن الصراع بين العجوز والسمكة كان مباراة عادلة تثير إعجاب المشاهدين ودهشتهم وإشفاقهم . وعندما تهاجم القروش السمكة يتدخل هنا عامل آثِمٌ شرير ، هما يوجب اعتذار «سانتياجو» :

-إننى آسَفُ لك أيتها السمكة ، لقد ساء كل شيء .

ريها لم يكن كل شيء قد ساء تماماً . فالسمكة والعجوز تصارعا بشرف، غير أن هناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة للعالم ، إن الخصمين من الخاسرين معاً .

إن مبدأ الشر في الرواية يرتكز على مشاعر هيمنجواى التأثيرية الانطباعية أكثر من استناده إلى منطق فلسفى . إن البارجة البرتغالية حيوان من «الأبابيات » يطفو فوق الماء بوساطة مثانة جيلاتينية ، وتتدلى خلفه خيوط سامة عميتة ، فأسهاها سانتياجو « البَغِيق » . وسمك القرش شر أيضاً ، إن الشر يعنى الجبن وسوء المظهر والأنانية أو القسوة ، وبعد أن تشوهت السمكة من جراء اللحم الذى مَنزقة القرش وانتزعه منها ، عَبَّر سانتياجو عن شكوكه وحيرته إزاء ذلك القرش الذى قام بأول هجوم قائلاً :

ـ إن أبا الأسنان يعيش على الأسهاك التي أعيش عليها أنا الآخر . وهو

ليس قَمَّاماً يقتات بالقِمَامَة ، أو مجرد شهية متحركة من أجل الطعام مثل بعض أسماك القرش ، إنه جميل ونبيل ، ولا يهاب شيئاً .

وربها كان ذلك القرش \_ من بعض الأوجه \_ مثل الصياد ، فالشر لا يمكن وحده أن يعلل إحباط وحيبة الإنسان .

وكثيراً ما توصف رواية « العجوز والبحر » بأنها تعبر أو تلمح إلى مبدإ أخلاقي أو ديني .

ويمد هيمنجواى اقتصاده المعتاد فى الأسلوب إلى اقتصاد فى البناء والمعالجة ، إنه يعرى المسائل الخارجية إلى أبعد حد . إن المظهر البدنى الخارجي لسانتياجو مرسوم رسماً تخطيطيًا أكثر منه لوحة مصورة ، والصفات الأخرى مرسومة بطريقة تبرز فيها الخطوط المحيطية .

وسانتياجو في معركته مع السمكة الضخمة رجل وحيد في البحر ، بيدأن علاقاته بالجنس البشرى والتاريخ تمتد إلى الأرض ، فهناك في البداية الصبي « مانولين » الذي منعه والداه من الإبحار مع « سانتياجو » خشية أن ينتقل سوء حظ الرجل العجوز ، والنحس الذي يلازمه إلى الصبي ، وفي نهاية الرواية يعزم الصبي على الانضهام ثانية إلى معلمه الناصح المخلص ، وحين كان العجوز يستعد للراحة بعد عودته من رحلته المضنية الشاقة التي أوغل فيها داخل البحر ، يقول له الغلام :

\_ يجب أن تسترد عافيتك سريعاً فهناك الكثير الذى أستطيع أن أتعلمه ، ويمكنك أن تعلمني كل شيء .

هذا الغلام الذي أحضر الطعام والدواء إلى سانتياجو لم يفقد قط إيهانه بمكانة سانتياجو ومنزلته الرفيعة كصياد وبطل .

وعادة ما يكون أبطال هيمنجواى محبوبين أو مُبَجَّلِين ومُوَقَّرِين . وفي رواياته الأخرى نجد امرأة تحب البطل ، في حين أننا هنا نجد صبيًا يحب البطل العجوز ، وقد يرجع ذلك إلى أن هيمنجواى أصبح كهلاً عندما كتب رواية « العجوز والبحر » . ومع ذلك يمكننا أن نمضى إلى أبعد من ذلك ، ونعتبر أن الرباط الذى يربط مانولو بسانتياجو هو حلقة ربط بين الأجيال ، والأمل في استمرار الحياة ، وحاجة الكبير إلى الصغير ، والصغير إلى الكبير.

كان العجوز سعيداً فى زواجه ، وفوق جدران كوخه عَلَّى الرجل صورة ملونة للقلب المقدس ، وأخرى للعدراء ، وكانتا بقايا صور تذكارية من زوجته التى غادرت دنيانا ، وفيها مضى كانت هناك صورة فوتوغرافية لها ذات ألوان باهتة معلقة على الحائط ، غير أنه أنزلها من فوق الجدران ؛ لأنه كلها نظر إليها كانت تحمل إليه إحساساً بالوحدة والغربة الموحشة ، ووضعها على رف فى ركن خلف قميصه النظيف .

ولسانتياجو علاقاته مع الماضى ، تاريخه الخاص ، ففى شبابه كان بطلاً قويًا ، وفى إحدى مباريات القوة استطاع أن يثنى ذراع متحديه الذى كان جباراً ذا قوة خرافية ، وها هو ذا العجوز يحلم الآن بالأسود والسباع فوق شواطىء إفريقيا التى سبق أن شاهدها من فوق سطح إحدى السفن . يجلس الصبى فاغراً فاه حين يخبره الرجل العجوز بالحلم .

ويحتمل حلم السباع فوق الشاطىء مختلف التفسيرات والتأويلات على أو سع مدى . . فقد يكون حُلْمَ مغامرات ، أو طاقة وكبرياء لاحد لهما ، أو حُبًّا للكون والبشر ، أو سخاء الحياة ، إنها جملة فيها المعنى العام واضح ، ولكن يمكن أن يرى فيها كل إنسان شيئاً خاصًا به .

وحين يقول العجوز إنه كان يجب ألاً يتوغل بعيداً في البحر ، لا ينبغي أن نأخذ ذلك مأخذ الجد ، إذ أنه في المرة القادمة قد يتوغل إلى مدى أبعد .

وقد لا تكون ( العجوز والبحر ) أعظم روايات هيمنجواي ، ولكنها العمل الذي حظى منه بأبدع تعبير برؤيته الناضجة المتزنة .

## \* \* \*

كانت رواية « العجوز والبحر » آخر أعمال هيمنجواى القصصية . وقد قضى الأعوام التسعة الأخيرة من حياته وهو يناضل في معركة خاسرة لا يمكن تجنبها ضد المرض والشيخوخة، والانحدار العام في طاقته الإبداعية .

وقام برحلته الثانية إلى إفريقيا مع زوجته « مارى » فى الفترة بين عامى ١٩٥٣ و ١٩٥٤ وقد منحته سعادة بالغة . واصطحب معه « فيليب برسيفال» الذى كان هيمنجواى يُعجب به كدليل منذ عشرين عام مضت. وبَدَا أن هيمنجواى استعاد فى تلك الرحلة حيوية وحماس آيًا، شبابه ، غير أن الخاتمة كانت خطيرة ، فقد تحطمت بهم طائرتان على التوالى فى أوغندة فى نهاية الرحلة ، وكاد يلقى حتفه هو وزوجته ، بل نشرت كثير من الصحف نبأ وفاته . وقد ساءت صحته بعد ذلك ، وكان يعانى من ارتفاع ضغط الدم ، واضطرابات خطيرة فى الكبد ، والقلق ، واعتلال نفسى وجسدى مزمن بسبب تحطم الطائرتين ، وحياة مملوءة بالحوادث تركته مرهقاً مهزوماً ، وقد انتشرت آثار الجروح والندوب فى جسده .

وفاز بجائزة نوبل عام ١٩٥٤ وكانت رواية « العجوز والبحر » ذات أثر حاسم فى قرار لجنة الجائزة السويدية ، وقد أشادت اللجنة بإعجاب هيمنجواى بكل فرد يُقاتل قتالاً جيداً فى عالم واقعى يظله العنف والموت .

وعمل همنجواى فيها بين عام ١٩٥٧ وعام ١٩٦٠ على فترات متقطعة ، حيث كتب ذكريات السنوات التى أمضاها في باريس من عام ١٩٢١ حتى عام ١٩٢٦ ، ونُشرت بعنوان « عيد متحرك » في عام ١٩٦٤ بعد ثلاثة أعوام من وفاته ، وقد استعاد فيها سعادته وهو شاب بمهنته الجديدة ككاتب ، وحياته في باريس بمقاهيها وفنونها ومتنزهاتها ، وزواجه ، وظلت سنوات تعلمه في باريس ، والشخصيات الأدبية التي قابلها ، حية في عقله ، أو هيداً متحركاً » كما سهاها .

عانى هيمنجواى فى السنتين الأخيرتين فى حياته من تدهور جسدى وعقلى ، فقد نقص وزنه ، وارتفع ضغط دمه إلى درجة حطيرة ، وضعفت ذاكرته ، فلم يعد قادراً على دقة استعادة الأحداث التى يُضَمَّنُها كتاباته . وكان من أكثر الأشياء المنذرة بالسوء زيادة معاناته من الإحباط والاكتئاب النفسى الذى كان ينتابه فى فترات عصيبة على نحو خطير . وأظهر فى عام ١٩٦٠ ميلاً إلى الانتحار فدخل « مايو كلينيك » فى « مينيسوتا » للعلاج ، وغادرها عام ١٩٦١ عائداً إلى كيتشوم » ، ولم يلبث أن عاد إلى « مايو كلينيك » بعد شهور قلائل ، ثم سُمح له بالخروج ثانياً ، برغم أن زوجته كلينيك » بعد شهور قلائل ، ثم سُمح له بالخروج ثانياً ، برغم أن زوجته كانت تتوجس خيفة من ذلك ، وأنهى هيمنجواى حياته منتحراً فى بيته بكيتشوم بإطلاق النار على نفسه من بندقية صيد باسورة مزدوجة .





erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

## الدكتور غبريال وهبسة

نشر له ۱۹ کتاباً و ۲۶ قصة قصيرة و۲۵۰ مقالاً فى النقد الأدبسى والمسرحسى بالصحف

والمجلات بمصر وشقيقاتها العربيات . وهو عضو اتحاد الكتاب، ونادى القصة ، وجمعية الأدباء ، ونقابة المهن التمثيلية (شعبة النقد) . ويعمل حالياً نائب رئيس تحرير مجلة عالم الفكر .

والدكتور غبريال وهبة حاصل على بكالوريوس كلية العلوم ، جامعة القاهرة ـ دبلوم إشراف فنى القاهرة ـ دبلوم إشراف فنى (بعثة داخلية ) بكلية التربية ، جامعة عين شمس ـ دبلوم فى اللغة الإيطالية من معهد دانتى أليجيرى ـ دبلوم الدراسات العليا فى النقد الفنى من المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون ـ ماجستير فى النقد الفنى ، أكاديمية الفنون ـ دكتوراه الفلسفة فى الفنون من المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون .

## كتب صدرت للمترجم:

١- الكيمياء في خدمة المجتمع: لجنة البيان العربي ١٩٥٦.

٧- الطاقة الذرية: لجنة البيان العربي ١٩٥٦.

٣ ـ طرائف ومداعبات علمية : مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٧ .

٤ - دنيا الدم: لجنة البيان العربى ١٩٥٨

الإصبع أو الزمن ينصرم: من سلسلة روايات عالمية ـ المؤسسة المصرية
 العامة للتأليف والنشر (وزارة الثقافة) ١٩٦٨.

٦ ـ سآخذ بثأرى: من سلسلة روايات عالمية ـ المؤسسة المصرية العامة
 للتأليف والنشر (وزارة الثقافة) ١٩٦٩ .

- ٧ الدوامة : الهيئة العامة للتأليف والنشر ( وزارة الثقافة ) ١٩٧٠ . وهي الرواية الفائزة بجائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب .
  - ٨ العاصفة : العدد ٢٩٩ من روايات الهلال نوفمبر ١٩٧٣ .
    - ٩ ـ ليال لا تنسى: العدد ٣١٧ من روايات الهلال مايو ١٩٧٥ .
- ١٠ ـ المسحوق السحرى ومسرحيات أخرى : مكتبة الأنجلو المصرية.
  ١٩٧٥ .
- 11 ـ جسر بنات يعقوب : من سلسلة الإبداع العربي ـ الهيئة المصرية المعامة للكتاب (وزارة الثقافة) ١٩٨٥ .
  - ١٢ دانتي والكوميديا الإلهية : مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٧ .
- ١٣ أثر الكوميديا الإلهية لدانتى فى الفن التشكيلى : من الألف كتاب
  (الثانى) الهيئة المصرية العامة للكتاب (وزارة الثقافة) ١٩٨٧ .
- 14 الزوجة الأولى : من سلسلة الرواية العربية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب (وزارة الثقافة) ١٩٨٧ .
- ١٥ ـ الغلطة الوحيدة ـ صوت من الفضاء : مسرحيتان علميتان ـ مكتبة
  الأنجلو المصرية ١٩٨٨ .
- ١٦ دون كيشوت بين الرهم والحقيقة : من سلسلة دراسات أدبية الحيئة المصرية العامة للكتاب (وزارة الثقافة) ١٩٨٩ .
- ١٧ كاميلو خوسيه ثيلا: الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام ١٩٨٩.
  سلسلة المكتبة الثقافية الهيئة المصرية العامة للكتاب ( وزارة الثقافية )
  ١٩٩٠.
  - ١٨ ـ العجوز والبحر: ترجمة ودراسة نقدية عن هيمنجواي .

رقم الإيـــداع - ۹۸ / ۲۸۹ - I.S.B.N 977 - 01 - 5753 - 8



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب







لشرت له رواية «العجوز والبحر، في عام ١٩٥٧، وحصل بها على جائزة «بوليتزر، لعام ١٩٥٧، ثم حصل بها على جائزة جائزة «نوبل» في الآداب لعام ١٩٥٤، وجاء في تقرير اللجنة أن الجائزة منحت له لتفوقه وامتلاكه لناصية الاسلوب في فن الرواية الحديثة. وهذه الرواية هي آخر أعماله.

ومن أبرز أعماله:

والنهر ذو القلين الكبيرين، وقصة قصيرة جدا، والشمس تشرق أيضا، ووداعا للسلاح، «عبر النهر والى الأشجار، «سيول الربيع الجارفة»، «الموت بعد الظهر، «تلال أفريقيا الخضراء»، «لمن تدق الأجراس». بسعر رمزی مانه وخمسون قرشاً بمناسبه مهر جاز اله راعة الجُرْزُغ مهر جاز اله راعة الجُرْزُغ

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب